

في البالبنالم

الدكستور محم سالم محب ب اساد شاكر لا دامات العنية المادة الابسانية الدينة المزية المنادات ومدم المساسرة المنارات والماسة ومدم المساسرة المنارات المرابة المنارات العربة المنارات العربة

۱۹۸۰ هـ ۱۹۸۰ م

العنبا شر مؤسسة شباب الجامعات الطباعة والنشر والتوزيج ت ٢٩٤٧ الاسكندرية

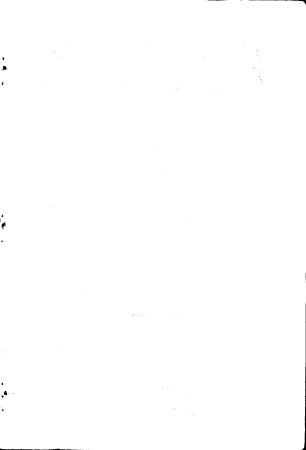





#### القدمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا اللـــه •

وأشهد أن لا اله الا الله ورد في محكم كتابه قوله تعالى :

« لا خسير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو الملاح بين النساس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجسرا عظيما » (١) •

وأشهد أن سيدنا « مدمـدا » رسول الله القائل :

« اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث :

صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » أ ه (٧) ه

« ويعسد »

غهذه مجموعة من الموضوعات الاسلامية تتعلق بالدعوة الى اصلاح الفرد المسلم ، رأيت أن أقدمها لاخوانى المسلمين • رجاء تحقيق الهدفين التالميين :

(١) سورة النساء ــ ١٤٤

(۲) رواه مسلم

**أولا:** رجاء أن ينتفع بها المسلمون ،

#### فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال:

قال رسبول الله عن : (" أما من رَجُل تعلم كلمة ، أو كلمتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا ، أو خمسها ، مما غرض الله عز وجهل ، غيتعلمين ، ويعلمين الا دخل الجنه » أ هر؟ ،

ثانيا : رجاء أن ينفعنى الله تعالى بذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب مسليم •

# فعن « أبي أمامة » رضى الله عنه قسال :

أحدهما عابد ، والآخر عالم ، فقال عليه أغضل الصلاة والسلام : « غضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ، ثم قال رسول الله عَ : « أن الله وملائكته ، وأهل السموات والارض حتى النعلة في جحرها ، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير » أ هداً ،

وقد سميت هذه الموضوعات :

#### « في رحاب الاسلام »

وصل اللهم على نبينا وحبيبنا « مدمد » وعلى آله وصحبه الطبيين الطاهرين .

<sup>(</sup>٣) رواه ابو نعيم باسناد حسن ، انظر التزنميب جـ١ ص ١٠١

<sup>(</sup>٤) رواه الشرمذي ، وققال حسن صحيح لنظر الترغيب جـ١ ص ١٠٦

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ي

المـــؤلف د • محمد سالم محيسن

الدينة النورة الجمعة ٧ رجب سنة ١٤٠٧ هـ

الموافق ٣٠ ابريل سنة ١٩٨٢ م

#### « ففسل الامة الاسلامة »

الامة الاسلامية هي أمة نبينا « محمد » ع ، منذ أن بعثه الله تحسالى حتى يرث الله الارض ومن عليها ، لان رسالته عليه المسلاة والسلام خاتمة الرسالات .

قال الله تعالى : « ما كان محمد أبا أحد من رجائكم ولكن رسول الله وخاتم النبين  $^{(1)}$  .

كما أنه ﷺ أرسله الله تعالى الناس كالهة ، يؤيد ذلك قول اللـــه تعالى وما أرسلناك الا كالهة للناس بشيرا ونذيرا » (٣) .

واعلم أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل بمنه وكرهــه ــ وهو الذى لا يسأل عما يفعل ــ غفضل هذه الأمة المحمدية علىسائر الاعم المتقــدمة .

وقد ورد فى ذلك العديد من الآيات القراآنية ، والاحساديث النبـــــوية :

غمن الآيات القرآنية قول الله تعالى :

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنـــون باالــــه »<sup>(۱۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب ـ ٤٠

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ ـ ۲۸

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ـ ١١٠

فهذه الآية الكريمة تنص صراحة أن الامة الاسلامية هي أغضل أمة ظهرت في الوجود ، منذ أن أنزل الله أبانا « آدم » عليه السلام الى الارض .

#### فان قيـــل:

نريد أن نقف ونتعرف على بعض الاسباب التي من أجلها غضل الله هذه الامة على غيرها من الامم ؟

#### أقـــول:

لقد أشادت الآية المتقدمة بجلاء ، ووضوح الى هذه الاسباب وهي ثلاثسة :

الاول: الامر بالمروف .

الثاني: النهسي عن المنسكر .

الثالث: الايمان بالله تعالى •

وأخالنى أجد الموقف يتطلب أن أتكلم بشىء من التفصيل ، وألقى الضوء على هذه الصفات الثلاث غاتول وبالله التوفيق :

من هــذه الصـــفات :

أن هذه الامة أمة تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر •

والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر هو أسمى هدف ، وأنبل غاية من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام • وقد جساء كل من القسرآن الكريم ، والسنة المطهرة هالهلا بالمديد من النصوص في هذا المقام •

يقول الله تعالى : ﴿ وَلَتَكُنَ مَنْكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ الْيُ الْخَسِيرِ وَيُأْمُرُونَ

بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون »(1) .

وقوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر »(°) •

ومن السنة المطهرة الاحاديث الآتيــة:

١ - قول « أبى سعيد الفدرى » رضى الله عنه :

« سمعت رسوه الله ين يقول :

« من رأى منكم منكرا غليغيره بيده ، غان لم يستطع فبلسانه ، غان ام يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان » أ ه(٢) .

٢ ــ اوعن « حذيفة بن اليمان » رضى الله عنه:

عن النبى عَثِيقَ قال : « والذى نفسى بيده التأمرن بالمعروف ، ولتنهن عن المتكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه غلا يستجاب لكم » أ هرا) .

ولاهمية الامر بالمعروف ، والنهى عن المتسكر ، فى منهج الاسة الاسلامية نجد أن الله تعالى غضب على « بنى أسرائيل » وطردهم من رده تسه بسبب تقاعمسهم ، وتهاونهم عن الامر بالمعروف والنهى عن المندر ، يشير الى ذلك قول الله تعسالى : « لعن الذين كضروا من بنى اسرائيل على لسسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عمسوا وكانوا

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ـ ١٠٤

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ــ ٧١

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم(٧) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن

يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون »(^) .

#### وعن « أبن مسعود » رضى الله عنه قسال:

قال رسول الله يَهِينَ : « ان أول ما دخل النقص على بنى اسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا انتى الله ودع ما تصنع غانه لا يحل الله ، قم يلقاه من الغد وهو على حاله غلا يمنعه ذلك أن يكون اكيله ، وشريبه ، وقعيده ، غلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ٥٠٠ ثم قال : « والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنسكر، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم » أه «١٠ ،

# ومن صفات الامــة الاســــلامية :

أنها أمة تؤمن بالله تعالى ، وبكل ما أمر به ، أو نهى عنه ، وتؤمن بملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « آمن الرسسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنسون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سسمعنا. وأطعنا غفرانك ربنا واللك المسير »(١٠) .

#### وقوله تعمالي :

« تمولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة - ٧٨

<sup>(</sup>۹) رواه أبو داود ، والترمذي

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ــ ٢٨٥

واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون »(١١) .

وهذا هو التوحيد الخالص •

يشير الى ذلك قوله تعالى : « وما أهروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة »(۱۲۲) . )

### وقدوله تعمالي :

« فمن كان يرجو لقاء ربه غليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحددا سي(١٠) •

وقال الامام « مدمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية » ت : ٧٥١ ه. •

« سمى دين الاسلام توحيدا لان معناه:

أن الله واحد فى ملكه ، وأفعاله ، لا شريك له ، وواحد فى ذاته ، وصفاته ، لا نظير له ، وواحد فى الهيته ، وعبادته ، لا ند له ....

ثم قال : التوحيد نوعان :

الاقل : توحيد في المعرفة ، والانبات ، وهؤ توحيد الربوبية ، والاسماء ، والمسفات .

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة -- ١٣٦

<sup>(</sup>١٢) سورة البينة ــ ٥

<sup>(</sup>۱۳) سورة الكهف ــ ۱۱۰

والثانى: توهيد فى الطلب ، والقصد ، وهو توديد الالهية ، والعمادة :

# فتوحيــد الربوبيــــة :

هـ و الاقرار بأن اللـ عالى رب كل شيء ، ومائكه ، وخالقـ ، ورازقه ، وأنه المحيى ، المميت ، النافع ، الضار ، المتفرد باجابة الدعاء ، الذي له الامر كله ، وبيده الخير كله ، القادر على كل شيء ، ليس له فى ذلك شرمك .

# وتوحيه الاسماء والصفات:

هو الاقرار بأن الله بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير ، وأنه الحسى القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، له المشيئة النافسذة ، والحكمة البالغة ، وأنه سسميع نصير ، رءوف رحيم ، عسلى العرش استوى ، استواء يليق به تعالى ، وعلى الملك احتسوى ، وأنه الملك ، القدوس ، السسلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبسار ، المتكبر ، سبدان الله عما يشركون •

# وتوحيــد الالهيـــة :

هو المبنى على اخلاص التـــاله لله تعالى من المحبة والخـــوف ، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، والدعاء لله وحده •

ويترتب على ذلك الاخلاص فى العبادات كلها ، ظاهرها ، وباطنها لله وهده لا شريك له ، غلا يجعل فيها شيئًا لغيره ، لا لملك مقرب ، ولا لنبى مرسل ، فضلا عن غيرهما .

وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قول الله تعالى :

« اياك نعبد واياك نستعين »(١٤) .

وقــوله تعــالى :

« فاعبده وتوكل عليه وما ريك معافل عما تعملون «(١٥) .

وقسوله تعسالي :

« رب السموات والارض وما بينهما غاعده واصطبر لعباده هـل تعلم له بـــما »(١٦) •

«وتوكل على الحى الذي لا يموت وسبح بدمده وكفى به بذنوب عباده خبسيرا »(١٧) .

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره ، وباطنه وظاهره ، وهو أول دعوة الرسل وآخرها ، وهو معنى قول : ﴿ لَا اله الآ الله ﴾ •

فان الاله همو المألوه المعبود بالمعبق، والفشية، والاجمال، والتعظيم، وجميع أنواع العبادات، ولاجل هذا التوحيد خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه الهترق الناس الى مؤمنين وكفار، يشير الى ذلك قول الله تعمالى:

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ٩(٨١) .

<sup>(</sup>١٤) سورة الفاتحة \_ ٥

<sup>(</sup>۱۵) سورة هود ـ ۱۲۳

<sup>(</sup>١٦) سورة مريم - ٦٥

<sup>(</sup>۱۷) الفرقان ــ ۸۵

<sup>(</sup>١٨) سورة الذاريات - ٢١

وهذا التوحيد هو أول واجب ، وآخر واجب ، وأول ما يدخل به الانسان الاسلام ، وآخر ما يخرج به من الدنيا » قال ﷺ :

« من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة » أ ه(١٩) .

ومن الآيات القرآنية التي تحدثت عن غضل « الامة الاسلامية » قول الله تعمالي:

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا »(۲۰) •

فهدده الآية الكريمة أشارت الى صفتين من صفات « الامسة الاسكامية »:

## الصفة الاولى: أنهم أمة وسط .

الصفة الثانية: انهم أمة سيكونون شهداء على الناس يوم القيامة •

ويجدر بنا أن نتوقف قليلا كى نلقى الفسوء على هاتين الصفتين ليتبين من خلال ذلك مسدى الاهتمام بالامة الاسسلامية ، مع بيسان

ضلهـــــا:

#### فان قيـــل :

نريد أن نعرف معنى قوله تعالى : « أمة وسطا » ؟

<sup>(</sup>١٩) رواه أبو داود ، والحاكم وقال صحيح الاسناد (٢٠) سورة البقرة - ١٤٣

#### أقـــول:

معنى « وسطا » أى خيار ا عدولا ، لان الخيار من الناس عدولهم. وقد قال مهذا كل من :

١ \_ عبد الله بن عباس ت ٦٨ ه

۲ ۔۔ أبي هــريره ت ٥٧ هـ

۳ ـــ أبى سعيد الخدرى

۽ ـ مجاهـد بن جبـر ت ١٠٤ ه

ه ــ قتادة بن دعامة السدوسى ت ۱۱۸ هـ

فعن « أبى صالح » عن « أبى سميد الخدرى » رضى الله عنه عن « النبى » يَهِيْ فى قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » قـــال : « عــــدولا » •

وأقول: « انما وصفهم الله بأنهم وسلط لتوسطهم فى الدين: فلا هم أهل غلو فيه ، غلو النصارى ، الذين غلوا بالتوهب ، قلولهم فى نبى الله « عيسى » عليه السلام ما قالوه حتى جعلوه ابن اللله ، كما قال تعلى الى

وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المديح ابن الله
 ذلك قولهم بأهواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله
 أنى يؤفكون "(٣١) .

<sup>(</sup>۲۱) سورة التوبة ـ ۳۰

والغلو : هو مجاوزة الحد في مدح الشيء ، أو ذمه ، وضابطه تعدى ما أمر الله به ، وهو الطغيان الذي نهي الله عنه في قوله تعالى :

« يا أهل الكتـــاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على اللـــه الا الـــــــق »(۲۲) .

قال الامام « ابن تيمية » :

« ومن تشبه من هذه الامة باليهود ، والنصارى ، وغلا فى الدين باغراط غيه ، أو تغريط ، وضاهاهم فى ذلك فقد شابههم ، كالضوارج المارقين من الاسلام ، الذين خرجوا فى خلافة الامام « على بن أبى طالب » ت ٠٠ هر مضى الله عنسه وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبى عليه المبلاة والسلام ، كما ثبت ذلك فى المساح ، وكذلك من غلا فى دينسه من الرافضة ، والقددية ، والجهميسة ، والمعتزلة ، والاشساعرة » ٣٠٠ .

وقال أيضًا أي الأمام « ابن تيمية »:

« فاذا كان على عهد النبى عَنى من انتسب الى الاسلام ، وقسد مرق منه مع عبادته العظيمة ، ، غليطم أن المنتسب الى الاسلام والسنة فى هذه الازمان قد يمرق أيضا من الاسلام ، وذلك بأسباب منها :

> الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال : « يا أهل الكناب لا تغلوا في دينكم » (٢٢) •

<sup>(</sup>٢٢) سورة المائدة ــ ٧٧

<sup>(</sup>٣٣) انظر: تيسير العزيز الحميد -- ٢٦٥

<sup>(</sup>٢٤) سورة المائدة ـ ٧٧

وقال « ابن عباس » رضى الله عنهمـا :

فی قسوله تعالی : « وقسالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا »<sup>(۲۰)</sup> .

قال « ابن عباس » : هذه اسماء رجال صالحين من قوم « نوح » عليه السلام ، فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن أنصبوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا ، وسموها بالسمائهم ، مجالسهم انتبد ، حتى اذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت من دون اللسم » أ هر۲۷ .

#### فان قيــــل:

### أقـــول:

« معنى ذلك والله أعلم: وكذلك جعلكم الله يا أمة « محمد » أمــة وسطا ، عدولا ، شمداء لانبيائه ، ورسله ، على أممهم بالبلاغ ، وأنهم أي الرسل قد بلغوا ما أمرهم الله به ، ويكون الرسول « محمد » على شعيدا عليكم بايمانكم به ، وبما جاءكم به من عند الله » .

أيها المسلمون بعد أن قدمت لكم بعض الآيات القرآنية التى تصدفت عن « فضل الامة الاسلامية » انتقل للدديث عن بعض الاهاديث النبوية التى تضمنت خصائص هذه الامـــة ، وبيان غضلها :

<sup>(</sup>۲۵) سورة نوح ـ ۲۳

<sup>(</sup>٢٦) انظر : تيسير العزيز الحميد ـ ٢٦٦

#### فعن « أبن عمر » رضى الله عنهمسا

أن رسول الله يتخ قال: « أنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الاهم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس ، أوتى أهل التوراة غعملوا بها، حتى اذا انتصف النهار عجزوا ، فأعلوا قيراطا قيراطا .

ثم أوتى أهل الانجيل الانجيل ، فعملوا الى مسلاة العصر ، ثم عجزوا ، فأعلوا قيراطا قيراطا .

ئم أوتينا القرآن نعملنا الى غسروب الشمس ، فأعطينا قيراطين قيراطين ...

فقال أهل الكتاب: أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين ، وأعطيتنا قيراطا قيراطا ، ونحن كنا أكثر عملا .

> غقال الله عز وجل : « هل ظلمتكم من أجركم شيء ؟ قـــاله ا : لا

> > قال : « فهو غضلي أوتيه من أشاء » أ ه(٣٧) .

#### وعن « سعد » رضى الله عنه قال :

« أقبل النبى ﷺ ذات يوم من العالية ، فمر بمسجد بنى معاوية ، فدخل فركع ركعتين وصلينا معه » ودعا ربه طويلا ثم أنصرف الينا وقال : « سالت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ، ومنعنى واحدة ، سالت ربى الا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيها ، وسالته ألا يهلك أمتى بالفرق فأعطابنها ، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فعنعنيها » أ ه(٢٨) .

 <sup>(</sup>۲۷) رواه البخاری ، ومالك ، وأحمد ، والترمذی
 (۲۸) رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذی

## وعن « أبى موسى الاشعرى » رضى الله عنه

عن النبي ﷺ قال : « أمتى هـــذه مرحومة ليس عليها عـــذاب في الآخرة ، عذابها في الدنيا الفتن ، والزلازل ، والقتل » أ هـ(۲۲) .

## وعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه

عن النبي ع قال : « ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » أ ه(٢٠) .

# وعن ‹‹ أنس بن مالك ›› رضى ا**لله ع**نه

عن النبى ﷺ قال : « مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير ، أم آخــــره » أ هر (۱۱) .

# وعن « ابن عمر » رضى الله عنهما

عن النبى يُؤخ قال : « أن الله لا يجمع أمتى : أو قال : « أهـة « محمد » على خسلالة ، ويد الله مع الجماعة ، ومن شذ شـذ الى النسار » أ هر ٣٠٠ .

#### وعن « النضر بن شبيان » رضى الله عنه قال:

« قلت « لابي سلمة بن عبد الرحمن »:

ددثنى بشى، سمعته من أبيك ، سمعه أبوك من رسول الله يخ ليس بين أبيك وبين رسول الله يخ أحد في شهر رمضان ، قال : « نعـم ،

<sup>(</sup>٣٩) رواه أبو داود ، والطبرانى ، والحاكم بسند صحيح (٣٠) رواه أبو داود ، والحاكم ، والبيهتى بسند صحيح (٣١) رواه الترمذي بسند صحيم

<sup>(</sup>۳۲) رواه الترمذي

حدثنى أبى قال: قال رسول الله على: « ان الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان ، وسننت لكم قيامه ، فمن صامه ، وقامه ، ايمانا واحتسابا خرج من ذنويه كيوم وادته أمه » أ ه (٢٣) •

(۲۳) رواه النسائي . وأحمد

#### « غضل اتباع الكتاب والسنة »

القرآن الكريم ، والسنة الطهرة ، هما المصدران الاساسيان في التشريع الاسلامي، من تمسك بهما ، وعمل بما جاء غيهما غاز وسعد في الدنيا والآخت ة .

ومن ترك التمسك بهما \_ والعياذ بالله تعالى :

خاب وخسر ، ومأواه جهنم وبئس القرار • وقد جـاءت السنة النبوية هالهة بالاعاديث التي تبين فضل التمسك بالكتاب ، والسنة •

واليك أيها المسلم قبسا من ذلك :

فعن « جبير بن مطعم » رضى الله عنه قال:

« كنا مع النبي يَقِيرُ بالجحفة (١)

فقال : « أليس تشهدون أن لا اله الا الله لا شريك له ، وأنى رسول الله ، وأن القرآن جاء من عند الله ؟

قلنا : بلى ، قال : « غَابْشروا غان هذا القرآن طرغه بيد الله ، وطرف بأيديكم ، غتمسكوا به ، غانكم لن تهاكوا ولن تضلوا بعده أبدا » أ ه(٢٠).

حقا : انها لبشرى عظيمة يزفها نبى الاسلام الى أمة الاسلام ، فالقرآن

<sup>(</sup>١) الجحفة : بضم الجيم : ميقات احل الشام

<sup>(</sup>٢) رواه البزار ، والطبراني في الكبير ، انظر الترغيب ج ١ ص ٧٢

الكريم هو حبل الله المتين ، ونوره المبين ، وهو الذكر الحكيم ، وهـو الذي لا تزيغ به الاهواء ، وتلتبس به الالسنة ، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الانقياء ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن جمعـله أمامه ساقه الى النبار ، ومن تمسك به دخل الجنة وفاز مم الفائزين •

وقد جاء الحديث التالي مؤيدا للحديث المتقدم في المعنى:

### فعن « أبي شريح الذزاعي » رضي الله عنه قال:

« خرج علينا رسول الله ﷺ فقال :

« آليس تشمدون أن لا اله الا الله ، وأنى رسول الله ؟ قالوا : بلى ، قال : « أن هذا القرآن طرفه بيد اللسه ، وطرغه بأيديكم غنصكوا به ، فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا » أ ه(<sup>٢)</sup> .

### وعن « ابن عباس » رضي الله عنهمسا

أن رسول الله بنيج خطب الناس في حجة الوداع فقال:

« ان الشيطان قد يئس أن يعبد بارضكم ، والتن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك فما تحاقرون<sup>(1)</sup> من أعمالكم ، غاحذروا ، انى تركت فيكم ما ان اعتصمتم به غلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه » أه<sup>(9)</sup> .

ألمعنى : الشبيطان هو عدو الانسان الاول كما قال تعالى :

« ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزيه ليكونوا من

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير باسناد جيد ، انظر الترغيب جـ١ ص ٧٤

<sup>(</sup>٤) تحاقرون : أي تعدونه حقيرا صغيرا

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم ، وقال صحيح الاسناد ، انظر الترغيب جا ص ٧٤

أصحاب السمير »() ولشدة عداوة الشيطان للانسان نمقد توعد بغوايته، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « قال رب بصا أغوينتى لاذينن لهم فى الارش ولا غوينهم الجمعين »() و وقوله تعمالى : « قسال نمبعزتك لاغوينهم أجمعين الاعبادك منهم المخلصين »(،) .

واذا كان يوم القيامة لهان الشيطان يتبرأ من الانسان ويلقى اللوم عليه كما قال تعــالى :

« وقال الشيطان لما تفى الامر أن ألله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان ألا أن دعوتكم غاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم (٢) وما أنتم بمصرخى انى كغرت بما أشركتمون من قبل أن الظالمين لهم عذاب أليم »(١٠) .

فنظرا المداوة الشيطان المتأصلة للانسان قد حذر النبى عليه الصلاة والسلام من اتباعه ، ولن يتحقق ذلك ، أى عدم اتباعه الا بتمسكنا بتعاليم « الكتساب والسنة » •

# وعن « أبى أيوب الانصارى » رضى الله عنه قال:

« خرج علينا رسول الله نيخ وهو مرعوب(١١١) فقال : « أطبعوني

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر ــ ٦

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر ـ ٣٩

۸۳ – ۸۲ – ۸۳ – ۸۳ – ۸۳

<sup>(</sup>٩) بمصرخكم: أي بمغيثكم

<sup>(</sup>۱۰) سورة ابراهيم - ۲۲

<sup>(</sup>۱۱) مرعوب: أي فزع

المعنى: يخبر الصحابى الجليل « أبو أيوب الانصارى » بأن النبى يهي خرج عليهم ذات يوم وهو غزع ، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يغزع الا من الامر الهام لانه بعث رحمة للعالمين .

ثم وجه بنغ نصيحته التى فيها نجاة أهته غامرهم بطاعته والتمسك بتماليم «القرآن » فيحلوا حلاله ، ويحرموا حرامه ، فمن غمل ذلك فقد ----هد ونجا

### وعن ﴿ العرباضي بن سادية ›› رضي الله عنه قال :

« وعظنا رسول الله على موعظة وجلت منها القلوب (١٤) وذرفت منها العلوب (١٤) وذرفت منها العلوب (١٤) وذرفت منها العلوب ، فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قدال : أوصيكم بنتوى الله ، والسمم والطاعة ، وان تأمر عليكم عبد ، وانه من يعشى منكم فسديى اختلافا كثيرا ، فطيسكم بسنتى وسنة الخلفاء الرائدين المهدين ، عضوا عليها بالنواجدة ، واياكم ومحدثات الامور فار كا دعة ضلالة » أ ه (١٠) ،

### \_ والله أعــلم \_ـ

 <sup>(</sup>۱۲) یعنی مادمت موجودا بینکم ، کما آنه تجب علینا طاعته ﷺ بعد وناته ، وذلك باتباع جمیع تعالیمه .

<sup>(</sup>۱۳) رواه الطبراني في الكبير ، ورواته تقات ، انظر الترغيب ج١

<sup>(</sup>۱٤) وجلت : أي خافت وفزعت

<sup>(</sup>۱۵) رُواه أبو داود ، والتَّرَعَدى وقال حسن صحيح ، انظــر الترغيب ج ١ ص ٧٠

### (۱ العبادات تربى المسلم على الاخلاق الفاضلة »

أيها المسلمون ، ان من يعرف الله تعالى حق معرغته ، ويخشاه حق خشبيته ، ويعبده حق عبادته ، ويوحده حق توحيده ، يشعر من تلبسه أن عبادة الله تعالى تستوعب كيانه كله :

فكره ، وعقله ، وقلبه ، وجميع حواسه ،

يشير الى ذلك الحديث القدسى التسائي :

## فعن ﴿ أَبِي هريره ﴾ رضي الله عنه قسال :

قال رسول الله ﷺ : « ان الله تعالى قال : « من عادى لى وليا فقد آذنته بالدرب ، وما تقرب الى عبدى بشى، أحب الى مما أفترضته عليه ، وما يزال عبدى يتقرب الى بالنواغل حتى أحبه ، فاذا أحببت كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى ييصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يعشى بها ، وان سالنى أعطيت ، ولئن استعاذنى لاعيذنه » أ هرال .

فعبادة الانسان لله تعالى تاتى بعد أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله أهل للعبادة ، وحينئذ تستقر تلك العبادة في سويدا، قلبه ، وتظهر آثار العبادة على لسانه حين يكرر آيات الحمد والثناء على خالقه ،

ومن ينعم النظر في العبادة يجدها موزعة على كل من :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، انظر : رياض الصالحين - ١٨٦

۱ — القلب ۲ — واللسان ۳ — وسائر الجوارح والحواس (۲۲) ولكل من هذه الاشياء عبادة تخصها ، وتارة تشترك كلها ، أو بعضها فى نوع واحد من أنواع العبادة .

وهذا ما سيتضح أن شاء الله تعالى نيما يلي :

<sup>(</sup>٢) انظر كيف السبيل الى الله \_ ٥٤

### « أثر الصلاة في تربية المسلم »

وسيكون دديثي أن شاء الله تعالى عن الفقرات التالية :

- أ ) أسرار الصلاة ، وأثرها في تربية الفرد والجماعة .
- ب ) السر في تكرار الصلاة يوميا ، وأثرها في تربية المسلم .
  - د) الصلاة تربية روحية ٠
- د ) أثر الصلاة في تربية الجانب الروحي في الفرد والجماعة .
  - ه ) أثر الصلاة فى تنمية الاخلاق الفاضلة عند المسلم •

واليك أيها المسلم تفصيل الحديث عن هذه الفقرات حسب ترتيبها :

### أ ) أسرار الصلاة ، وأثرها في تربية الفرد والجماعة :

ان من منحه الله عقــــلا سليما ، وقلبا خاشــــا ، ونفســــا مطمئنة ، بشــعر مأن للعبادة مقاصد متعـــددة :

فى مقدمة هذه المقاصد ، وأعلاها درجة ، وأسماها منزلة ، حسسن التوجه الى الله الواحد المعبود ، والهراده تعالى بالمبادة دون سواه ، وهذا ما يتجلى فى قول المؤمن : « اياك نعبد واياك نستمين »(١) •

<sup>(</sup>١) سورة الفائحة ـ ٤

ولعل الغاية القصوى من العبادة هى كسب رضوان الله تعسالى فى الدنيا والآخرة ، ليكون من أولياء الله المقربين اليه ، الداخلين فى عطفه ، ولطفه ، وعفوه ، وغفرانه ، والخارجين من سخطه ، وغضبه ، وعقابه ه

#### فالصلاة مثلا:

لعل الاصل فى مشروعيتها الخفسوع التام لله سبحانه وتعالى باخلاص التوجه اليه ، والوقوف على قدم الذلة بين يديه ، وتذكير النفس بما لله تعالى عليها من دقوق ، كما قال تعالى : « وأهم الصلاة لذكرى » (٧) .

وقال : « وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون »<sup>(۲)</sup> .

اذاً فالصلاة تشتمل على التذكير بأن الله تعالى أكبر من كل شيء السواه .

والانسان فى الصلاة يطلب من الله تعالى أن يكفر عنه خطاياه ، وأن يقبل منه عبادته ، ويجعله من الفائزين فى الدنيا والآخرة .

قال تعالى : « ومن الليل فتهجد به نافسلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمدودا  $^{(1)}$  .

غصفات المؤمن عبادة وأخسالق:

وقد بين القرآن مرة جانب العبادة ، وأخرى جانب الاخلاق :

<sup>(</sup>٢) سورة طه ــ ١٤

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ــ ٥٩

<sup>(</sup>٤) سنورة الاسراء ــ ٧٩

ففى سورة الذاريات مثلا نجد العناية بالعبادة فى وصف المتقين بارزا ، استمع الى قـــول الله تعالى : « انهم كانوا قبـــل ذلك مصنين كانوا قليلا من الليل ما يهجمون وبالاسحارهم يستغفرون وفى أموالهم حق للسائل والمصروم »(°) .

وفي سورة الرعد نجد العناية بالجانب الاخسلاقي بارزة في وصف أصحاب العقول ، أقرأ قول الله تعالى : « انما يتذكر اولوا الالبساب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضسون الميثاق والذين يمسلون ما أهر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء المساب والذين صبروا ابتناء وجه ربهم وأقاموا المسلاة ، وأنفقوا مما رزقتاهم سرا وعلانيسة ويدرون بالمسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كاباب سلام عليكم بما صبرتم غنعم عقبى الدار » (() .

واذا ما أنعمنا النظر فى هذه الاوصاف الاخلاقية مثل : الوغساء . وصلة الرحم ، والصبر ، والانفاق • • • النح نجدها أخلاقا فيها معنى العبادة ، والنتوى ، لان الوفاء المقصود به الوفاء بعهد الله ، وأنهم حين يصبرون غانما يقصدون بذلك رضا الله تعالى ، فهسم فى كل أخلاقهم ، وسلوكهم ، نجدهم يرجون بذلك وجه الله تعالى •

والخلاصة: ان كل ما يقال في هذا المسدد ان العبادة عسد المؤمن لون من ألوان أخسلاقه .

<sup>(</sup>٥) سورة الذارياتِ ـ ١٦ ـ ١٩

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد ــ ١٩ ــ ٢٤

فكلها مكارم اخلاقية يتحلى بها الفضلاء من الناس • غالؤهن يعتبر الاخلاق الحميدة ضربا من ضروب العبادة المفروضة ، فهو يؤديها ويعنى بها ، كما يؤدى غيرها من الفرائض التي أمر بها القرآن الكريم • استمع معى الى قول الله تعالى في وصف المؤمنين :

« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نظاف من ربنا يوما عبوسا وهم الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نظاف من ربنا يوما عبوسا معمورا جنة وحريرا متكين غيها على الارائك لا يرون غيها شمسا ولا زموريرا ودانية عليهم غلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيسة من غضة وأكو اسكانت قواريرا قواريرا من غضة قدروها تقديرا ويسقون غيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا غيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من ضفة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مسسكورا هيكلاري وكلاري وكلوريا والسميكم مسسكورا هيكلاري وكلاريات مسيكم

حقا ، ان الجزاء من جنس العمل « همن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »(<sup>(۸)</sup> •

فالصلاة كما أمر بها الله تعمالي هي : ركوع ، وسجود ، ودعماء ، وتسميحات ، وحركات ، وسكنات ، أداهما النبي على أصام أصحابه

<sup>(</sup>۷) سورة الانسان ــ ۸ ــ ۲۲

<sup>(</sup>٨) سورة الزازلة ــ ٧ ــ ٨

رضوان الله عليهم أجمعين ، وكان يقول لهم : « صـــلوا كما رأيتمونى أصلى » غدغظوها عنه ، وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل اللي وقتنـــا هذا وان شا، الله ستظل الى قيام الساعة .

# وفى هذا يقسول اللسه تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا أركموا واسجدوا وأعبدوا ربكم واقعلوا الخسير لملكم تفلحون وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرح ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس غاتيموا السلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم غنهم المولى ونعسم النسسسير » (۱) و

والصلاة ليست مجرد ابتهال ، ودعاء ، وحركات ، وسكنات ، بل هي أقوال وأعمال يشترك فيها الفكر ، والقلب ، واللمسان .

وقد أسترط الاسلام للصلاة النظافة ، والطهارة ، وأخذ الزينة عند كل مسجد ، قال تعالى : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد »(١٠)

كما أمر الله تعالى بالانجاه فى الصلاة الى قبلة واحدة وهى الكعبة المشرفة ، قال تعمالى :

« قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها غول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره »(١١) .

 <sup>(</sup>٩) سورة الحج - ٧٧ - ٧٨

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف ـ ٣١

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة ـ ١٤٤

كما وزعت الصلاة على أوقات الليل والنهار بمواقيت معينة ، وحدد لكل صلاة منها ركعات معدودة ، ورتبت كيفيتها على نسق مودد معلوم.

ان اقامة الصلاة بهذه الصورة ، وتلك الشروط التي رسمها « المنهج الاسلامي » لم يعرفه دين من الاديان السماوية السابقة •

والاصل فى الصلاة أنها تؤدى امتثالا لامر الله تعالى ، وادا، لحقه على عباده ، وشكرا له على نعمائه ، ولقد عنى الدين الاسلامي بأمسر الصلاة ، وطلب من كل مسلم ، ومسلمة أن يؤديها كاملة غير منقوصة ، وحذر الناس من تركها ، أو التقصير فيها .

قال تعالى: « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون »(١٢) كما اعتبرها الاسلام عماد الدين ، ومفتاح الجنة ، وخير الاعمال ، وهي أول ما يحاسب عليه السلم يوم القيسامة .

# فعن «جابر» رضى الله عنمه قسال:

« سمعت رسول الله ﷺ يقول : « أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »(۱۲) •

### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

« قال رسول الله على : « أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، غان صلحت فقد أفلح ونجح ، وأن غسدت فقد خاب وخسر »(١٤) •

<sup>(</sup>١) سورة الماعون ــ ٤ ــ ٥

<sup>(</sup>١٣) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين - ٤٤٠

<sup>(</sup>١٤) رواه الترمذي ، وقال حديث حسن ، انظر : رياض الصالحين- ٤٤٠

# ب ) السر في تكرار الصلاة يوميا وأثرها في تربية المسلم:

لقد جعل الاسلام الصلاة على المسلمين كتابا موقوتا ، وأمرهم باقامتها حين يمسون وحين يصبدون ، وعشيا وحين يظهرون ، يكررهما المسلم يوميا خمس مرات لتكون هناك دائما صلة روحية مع الله تعالى ، يتطهر بها من غفلات قلبه ، وأدران خطاياه .

# فعن ﴿ أبى هريرة › رضى الله عنه قال :

« سمعت رسول الله يه يقول: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أهدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل بيقى من درنه شيء ؟ قالوا: لا بيقى من درنه شيء ، قال: غذلك مشل الصلوات الخمس يمحو الله بعن الخطسايا » أ ه(۱۰۰) .

# وعن (( عثمان بن عفان )) رضي الله عنه قسال :

« سمعت رسول الله بَيْجُ يقول: « ما من أمرى، مسلم تحضره صلاة مكتوبة غيصس وضوءها ، وخشوعها ، وركوعها ، الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبرة ، وذلك الدهر كله » أ هر١١١ .

لقد خلق الله تعالى هذا الانسان ، وجعله خلقا عجبيا ، حيث جعل فيه الجانب الروداني كالملائكة ، والجانب الشهواني كالبهائم ، والجانب العدواني كالسباع في ضراوتها .

لذلك نجده كثيرا ما تغلبه شسهوته ، ويستفزه الغضب غيقم فى النخطئ الإنسان ــ فكل الخطابيا ، ويتردى فى الدنايا ، وليس العيب أن يخطئ الإنسان ــ فكل

<sup>(</sup>١٥) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ـ ٢٠٠

<sup>(</sup>١٦) رواه مسلم ، انظر رياض الصالحين ـ ٤٣١

بنى آدم غطاء ــ ولكن العيب كل العيب هو أن يتعادى الانسسان فى الخطأ والا نحدار حتى يصير كالانعام بل أضل سبيلا •

ففى الصلاة اليومية فرصة كى يروض الانسان نفسه ، وينشئها على الفضائل ، لان الصلاة تنهى عن الفضاء والمنكر .

اذا فالصلاة التي يقف فيها الانسان بين يدى الله تعالى خمس مرات كل يوم فرصة جيدة كى يثوب فيها المخطىء الى رشده ، ويفيق المغرور من سيئاته ، ويرجع الانسان العاصى الى ربه وخالقه •

وفى كل هذا تربية عظيمــة للنفس على الفضائل لا يعد لها تربيـــة أخرى ، كما قال تعـــالى :

هونفس وما سواها غالهمها نمجورها وتقواها قد أغلح من زكاهـــا وقد خاب من دساها »(۱۲) .

# وعن « أبي هريرة » رضى الله عنه قــال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله تعالى قال :

من عادى لى وليا فقد آذننه بالحرب ، وما تقرب الى عبدى بشى - أهب الى مما افترضته عليه ، وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أهبه ، فاذا أدببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يدمر به ، ويدد التى يبعطش بها ، ورجله التى يعشى بها ، وان سألنى أعطيته ، ولئن استعاذنى لاعيذنه » أ ه(١٨) •

<sup>(</sup>۱۷) سورة الشمس ـ ۷ ـ ۱۰

<sup>(</sup>۱۸) رواه البخاري ، انظر : رياض الصالحين - ٦٠

## وعن « أبى عبد الرحمن » ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسال:

« سمعت رسول الله يهير يقول :

« عليك بكثرة السجود ، فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة ، وحط عنك بها خطيئة » أ هر(١٠) .

#### ج ) الصلاة تربيــة روحيــة :

ان اثر الصلاة ليس مقصورا على هذا الجانب الذي سبق أن اشرت اليه وهو: غسل الادران، وتكفير الخطايا والذنوب ولكن للملاة أثر آخر له قيمته ومنزلته في تربية روح الانسان و ان في الانسان روحا لا يكفيها غذاء العلماء ، ولا أدب الادباء ، ولا غلسفة المتفلسفين ، وانما أيا غذاء آخر أسمى من كل هذا ، الا وهو: معرفة الله تعالى: وحسن الصلة به ، غالملوات الخمس هي الغذاء الروحي اليومي للانسان ، وفي هذا المقام تروي لذا « أم المؤمنين عائشة » رضى الله عنها غتول:

« كان النبى ينج يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ، فتلت له : لم تصنع هذا يا رسول الله ، وقد نحفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟

تنال : « أغلا أدب أن أكون عبدا شـــكورا » ؟(٢٠) .

ففى مناجاة العبد لربه فى صلواته غذاء روحى ، وشحنة قدسية تنسير القلب ، وتشرح الصدر ، وفى الصلاة يقف الانسان بين يدى ربه بلا

<sup>(</sup>١٩) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ــ ٦٣

<sup>(</sup>٢٠) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ٦٠

حجاب ، ويكلمه بلا واسطة ولا ترجمان ، ويناجيه مناجاة القريب غسير البعيد و وصدق الله حيث قال : « واذا سائك عبادى عنى قانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنسوا بى لملهم يرشدون » وهو حين نستعين به تعالى فانما يستمين بعزيز غير ذليل ، وحين نسائه فانما يسأل غنيا غير بخيال .

يشير الى ذلك الحديث الآتى:

## عن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ، ثلاثا ، غير تمام ، فقيل لابى هريرة : أنا نكون وراء الأمام ، فقال : أقسراً بها فى نفسك ، فأنى سمعت النبى ينه يقول : « قال الله عز وجل : « قسمت السلاة بينى وبين عبدى نصفين ، ولعبدى ما سأل ، فأذا قال العبسد: « الحسد نله رب العالمين » قال الله عز وجل حسدنى عبسدى ، وإذا قال : « الرحمن الرحيم » قال الله عز وجل : أثنى على عبدى ، وإذا قال : « مالك يوم الدين » قال الله : مجدنى عبدى ، وقال مرة : فوض الى عبدى ، فأذا قال الله : مجدنى عبدى » قال : هذا بينى الى عبدى ، فأذا قال : « إيان نستعين » قال : هذا بينى ما سأل ، فأذا قال : « أهدنا المراط المستقيم مراط الذين أنممت عليهم غير المنصوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا نبيدى ، ولعبدى ما سأل ، فإذا قال : هذا المبالغ » قال : هذا نبيدى ؛ ولعبدى ما سأل » أ هذا؟ ،

## وعن « جندب بن سفيان » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على: « من صلى الصبح وهو فى ذمة الله ، غانظر يا أبن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشىء » (٢٢) .

<sup>(</sup>٢١) رواه مسلم ، انظر : الاحاديث القدسية ١ - ١٤٠

<sup>(</sup>٢٢) رواء مسلم ، انظر : رياض الصالحين ــ ٢٣٢

## وعن ‹‹ أبى هريرة ›› رخى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قــــال :

«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الفطايا ، ويرغع به الدرجـــات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « اسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الفطا الى المساجد ، وانتظار المملاة بعد الصلاة ، غذلكم الرباط ، غذلكم الرباط »(۳۲) .

## د ) أثر الصلاة في تربية الجانب الروحي في الفرد والجماعة :

مما لا ريب غيه أن من يؤدى الصلاة بشروطها وأركانها ، وآدابها ، غانه يشعر شعورا حقيقيا بأنها تمده بقوة روحية تعينه على مواجهـــة متاعب الحيـــاة ، ومصائب الدنيـــا ، يتجلى ذلك فى قول الله تعـــانى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشـــعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون "<sup>(72)</sup> .

وقد جاء فى الاثر أن النبى ينه كان اذا حزبه أمر غزع الى الصلاة و غالمؤمن فى الصلاة يتجه الى ربه بنفسه ، وجوارحه كلها ، ويشكو الى الله تعالى حزنه ، ويستفتح باب رحمته ، ويطلب منسه تعالى أن ينزل عليه النيث ، وينشر عليه رضوانه ، وهذا لا يتأتى الا بالسكينة والخشوع ، وان شئت غاقرا قول الله تعالى : « قد أغلج المؤمنسون الذين هم فى صلاتهم خاشعون »(\*) .

<sup>(</sup>٢٣) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين \_ ٤٣٤

<sup>(</sup>٢٤) سورة البقرة .. ٥٤ .. ٢٤

<sup>(</sup>٢٥) سورة المؤمنون ــ ١ ــ ٢

فلا عجب اذن أن الله تعالى يمد المصليين الخاشعين بحيوية هائلة ، وقوة روحية ، ونفسية فياضة .

## فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قــــال :

« يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب على كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد ، فان استيقظ فذكر الله يضرب على كل عقدة ، فان الملى المحلت عقدة ، فان صلى المحلت عقدة ، فاصبح نشيطا طيب النفس ، والا أصبح خبيث النفس كسلان » ا ه(٢١)

## وعن « جــابر » رضى الله عنه قــال:

« سمعت رسول الله عني يقول : « أن فى الليل ساعة لا يواغقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة ، الا أعطاه أياه ، وذلك كل لمسلة »(٢٧» .

#### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قسال :

قال رسول الله عن : « اذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ، أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين ، والذاكرات »(١٢٨) .

## ه ) أثر الصلاة في تنمية الاخلاق الفاضلة في الفرد والجماعة :

مما هو مشاهد فى الكثيرين من المسلمين أن فى الصلاة قوة تعد ضمير الانسان المؤمن بمسا يعينه على فعل الخسير ، وترك الشر ، ومجانبسة الفحشاء ، والمنسكر .

<sup>(</sup>٢٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ٤٦٣

<sup>(</sup>۲۷) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ــ ٤٦٦

<sup>(</sup>٢٨) رواه ابو داود باسناد حسن ، انظر : رياض الصالحين \_ ٤٦٧

كما تقوى نفس المؤمن بما يصد عنه الجزع ، والفزع ، والمهام ، عند الملمات ، يشير المي ذلك قول الله تعالى : « ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه المذير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمسون "(٣١)" .

كما أن الصلاة تنمى فى نفس المؤمن الدقة فى الدفاظ على الالتزام بالمواعيد ، وتدفعه بقوة روحية كى يتغلب على نوازع الكسل والضعف، كما أنها تحث الانسان دائما على المحافظة على سائر الاعمال المشروعة، وأن يقلم عن محدثات الامسور •

#### فعن « أبى نجيح العرباض بن سادية » رضى الله عنه قال :

« وعظنا رسول الله عضى موعظة بليغة وجلت منها القلوب ، وذرغت منها المعيون ، فقلنا : يا رسول الله كانها موعظة مودع غاوصنا ، قال : « أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وان تأمر عليكم عبد ، وأن من يمش منكم غسيرى اختلافا كثيرا ، غطيكم بسنتي وسنة المظفاء الراسدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وأياكم ومحدثات الامور ، غان كل بدعة ضاحلالة » أ هر ٢٠٠٠ .

## وعن «أبن عمر » رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسال:

« المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يسلمه ، منكان في حاجسة

<sup>(</sup>۲۹) سورة المعارج ــ ۱۹ ــ ۲۳

<sup>(</sup>٣٠) رواه أبو داود ، والترمذي ، انظر : رياض الصالحين - ٨٧

أخيه كان الله فى حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن سنر مسلما ستره الله يسوم القياسامة » أ ه(١١) .

(٣١) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ١٢٦

٤٣ -

## الزكاة تربى النفس على الفضيلة وتطهرها من الشح البغيض

أيها المسلمون ، ان الزكاة في حقيقتها ، وفي واقع الامر هي حق الله تعالى في أموال الاغنياء ، لان المالك الحقيقي للمال هو الله جلت قدرته ، وما الاثرياء الا وكلاء في مال الله تعالى ، غمن أحسن الوكالة استمر في وكافته ، ومن أساء اليها سحبت منه الوكالة ،

ويتسير المي هذا المعنى قول الله تعسالي :

« وآتوهم من مال الله الذي آتاكم »(۱) •

ويؤيد هذا أيضا الحديث الآتي :

# فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قــال رسول الله صلى اللــه عليــه وســــلم :

« ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول أحسدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا » أ ه(٢٠) . ويقول الله تعسالم :

« وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين »<sup>(٦)</sup> • ويقسول :
« وما تنفقوا من خير غلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما
تنفقوا من خير يوف الليكم وأنتم لا تظلمون »<sup>(1)</sup> •

- 11 -

<sup>(</sup>١) سورة النور ٣٣

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ــ ٣٩ (٤) سورة البقرة ــ ٢٧٢

وان كلمة الزكاة في اللغة العربية لها معنمان وهما :

الاول: الطهــــارة

الثاني : الزيادة والنماء

ولقد اختار الاسلام هذه الكلمة ليعبر بها عن الفريضة الاسلامية تعبيرا عاما وشاملا ، لان هذا اللفظ – الزكاة – يكشف عما يقصده الاسلام من ورا، هذه الفريضة .

فالزكاة طهارة لنفس الغنى من الشح البغيض ، وصدق الله ديث يقـــول:

« ومن يوق شح نفسه غاولئك هم المظحون »(٥) وبالاضافة الى أن الزكاة طهارة لنفس معطيها ، هى في الوقت نفسه طهارة لنفوس الفقراء من الحسد ، والفسفينة على الاغنياء ، لان الاحسان من شأنه أن يستميل تلوب المصن اليهم ، الى المحسن .

كما أن من شأنه أن يملا قلوب الفقراء بالمعبة للاغنياء •

ثم همى أى الزكاة طهارة للمال الذى تعلق به حق الغير ، وفى هـــذا يقول النبى يَجْع : « حصنوا أموالكم بالزكاة »(١) .

وكما أن الزكاة تطهير لنفس المسلم من الشبح هى أيضسا تدريب له على صفة البذل والانفاق ، غمما هو معروف أن للعادة أثرها العميق في خلق الانسان ، وسلوكه ، وتوجيهه ، والمسلم الذي يتعود الانفساق

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر – ٩

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ، انظر : كيف السبيل الى الله - ١٩٢

و اخراج الزكاة ، هذا المسلم يصبح الاعطاء ، والانفاق صفة أصلية من صفاته ، وخلقا عريقا من أخلاقه ، وهذا هو المقصود من أثر الحسراج الزكاة فى تربية المسلم على الفضيلة ، وتظييصه من الشح والرذيلة .

والانسان اذا تطهر من الشح والبخل ، واعتماد البذل والعطاء ، ارتقى من دضيض الشح الانساني الى صفة الكرم والجود .

## عن « أبى أمامة صدى بن عجلان » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ :

« يا أبن آدم أنك أن تبذل الفضل خير لك ، وأن تمسكه شر لك ، ولا تلام على كفاف ، وأبدأ بمن تعاول ، واليد العليا خرير من البرد السفلى » أ ه(۲) .

والزكاة من جهة أخرى تعتبر تنبيها للقلب على وأجبه نحو خالقه ، ورازقه ، كما تعتبر علاجا للقلب من الاستغراق في حب الدنيا ، وحب المسال •

ولقد اقتضت حاكمة الشارع تكليف مالك المال باخراج جزء من ماله، ليصير ذلك الاخراج كسرا لنفسه ، وشهواته من شدة الميل الى المال ، ومنعا من انصراف النفس بالكلية اليه ، وتبنيها على أن سعادة الانسان لا تحصل عند الاشتقال بحب المال ، وانما تحصل بانفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى ، اذا غليجاب الزكاة خير علاج لازالة مرض حب الدنيا عن القلب ،

<sup>(</sup>V) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين - ٢٦٠

عن « عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قسال :

« لا دسد الا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فلسطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها » أ ه(١٨) .

\_ واللـــه أعـــلم ــــ

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين \_ ٢٥٩

## « الصوم يربى المسلم على الفضائل »

أيها المسلمون ان الصوم عبادة تتمثل في أمرين هامين وهما :

الاول : طاعة الله تعالى في الامتناع عن جميع المفطرات •

والثانى : جهاد النفس ومخالفة أهوائها ، وشهواتها .

وكلا الامرين سر بين العبد وربه ، ولا يقبل الله غيهما الا الصـــدق والاخـــلاص •

والصيام بمعناه الدقيق هو تكييف الانسان لنفسه بنفسه في حالات نعوه المادى ، والرودى،وحفظ التوازن بينهما بحيث لا تقوى روحه على حساب مادته ، ولا تطغى مادته على حساب روحه .

والذى يتطلبه الاسسلام من المسلم أن يكون وسطا بين مسادته ، وروحانيته ، لانه ليس ملكا مصفا فيستغنى عن الطعام ، والشراب ، ولا جسدا فقط بحيث للطعام والشراب ، فهذه صفة الكفار والعياذ بالله تعالى ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « والذين كفروا يتمتعون ويلكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم »(١) .

#### وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال :

« جاء ثلاثة رهط الى بيــوت أزواج النبى صلى الله عليه وســـلم

سورة محمد – ۱۲

يسألون عن عبادة النبى عليه الصلاة والسلام ، غلما أخبروا كانهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبى يتي ، قد غفر له ما تقدم من فننبه وما تأخر ، فقال أحدهم : أما أنا فانى اصلى الليل أبدا ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء غلا أتزوج أبدا ،

غجاء رسول الله على اليهم فقال: أنتم الذين قلته مكذا ، وكذا ، الله الله الله على المقالم له ، لكنى أصوم ، وأغطر ، وأعطى ، وأتزوج النساء ، غمن رغب عن سسنتى لهليس منى ٣٥٠٠ .

## وعن « ابي ايوب » رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« أربع من سنن المرسلين : الحياء ، والتعطر ، والسـواك ، والنـــكاح »<sup>(۱)</sup> •

## مــزايا المـــوم :

الصوم له العديد من الزايا الروحية ، والاخلاقية ، وسأشير الى بعض هذه الزايا فأقول وبالله التوغيق :

#### اولا:

اعداد الصائم نفسيا لتقوى الله تعالى بترك شهواته الطبيعية المباحة، والميسورة ، وذلك امتثالا لامر الله تعالى ، واحتسابا للاجر ، ختربى بذلك فى الانسان ملكة ترك الشهوات المحرسة ، وحينتُذ يقوى عسلى

<sup>(</sup>۲) رواه الشبيخان ، والنصائى ، وانظر النتاج ۲ ــ ۲۷۸

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، والترمذي بسند حسن ، انظر : التاج ٢ - ٢٧٨

النهوض بالطاعات ، ويعتاد الثبات على العبادة ، ولذا نجـــد النبي ﷺ يقول فى الحديث القدسى :

قال الله تعالى: «كل عمل ابن آدم نه الا الصيام فانه لى وأنا أجزى به ، والصيام جنة ، واذا كا ن يوم صوم أحدكم غلا يرفث ، ولا يصفب فأن سابه آحد ، أو قاتله ، غليقل : انى أمرؤ صائم ، والذى نفس «محمد » بيده لخلوف فم المسائم أطيب عند الله من ربح المسك ، للمائم فردتان يفرحهما ، اذا أغطر فسرح ، واذا لتى ربه فسرح بحسومة » أ ه(ن) .

#### ثانيـــا :

تذكير الصائم بحال الفقراء عندما يحس ، ويشعر بآلام الجوع . فقد يحمله ذلك على العطف ، على المحتاجين والفقراء ، والساكين .

وفى هذا تربية للنفس على العطف ، والمجود ، والسخَّاء ، وترويض لها على ترك البخل ، والنسح ، فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

## وعن (( أبن عباس )) رضى الله عنهما قال :

« كان رسول الله يَقِينَ ، أجسود الناس ، وكان أجسود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، غلرسول الله يَقِيدُ حين يلقاه جبريل ، أجود بالخسير من الربح المرسلة »(٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، انظر : الاحاديث القدسية جـ ١ ص ١٧٣

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٤٨٠

#### ثالثـــــا :

الصوم مظهر من مظاهر المساواة بين الاغنياء ، والفقراء ، والملوك ، والسيوقة .

والصوم يعلم الامة النظام في المعيشة ، غالمسلون حين يفطرون في وقت واحد ، لا يتقدم أحدهما على الآخر ، ويمتنعون جميعا عن الماكل ، والمشرب في وقت واحد ، غما ذاك الا مظهر اجتماعي عظيسم من مظاهر الوحدة والمساواة .

فليس هنساك دستور ، ولا غانون ، أمر بالمساواة ، ودعسا اليها ، وطبقها الافراد مثل ما فعل الدين الاسلامى الحنيف ، وهذا يتجلى فى كثير من العبادات التى اددها الصيام .

#### رابعســا :

الصوم من أكبر الوسائل فى تخفيف حدة الفهم ، وذلك مما يدعو الى راحة المعدة وصحة الجسم ، ولذا نجد النبى يهنج يحث على الجوع ، بل ينفذه ، وقد ورد فى ذلك العديد من الاحاديث منها :

#### ا عن « عائشة » رضى الله عنها قالت :

« ما شبع آل محمد بي من خبز شمعير يومين متتابعين حتى قبض » (١) •

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ٢٣٤

#### ٢ ـ وعن (( سهل بن سعد )) رضى الله عنه قال :

« ما رأى رسول الله يهي النقى (\*) من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى ، فقيل له : هل كان لكم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل ؟

قال : ما رأى رسول الله عِنْج منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى ، فقيل له : كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول ؟

قال : كنا نطحنه وننفخه ، غيطير ما طار ، وما يقى ثريناه »(A) .

٣ ــ وعن « أبى محمد فضالة بن عبيد الانصارى » رضى الله عنه :
 أنه سمم رسول الله ين يقول :

« طوبي لن هدى الى الاسلام ، وكان عيشه كفافا وقنع » (١) .

٤ ــ وعن « أبى كريمة المقدام بن معد يكرب » قال :

« سمعت رسول الله يزيز يقول :

« ماملاً آدمى وعاء سرا من بطن ، بدسب ابن آدم اكلات يقمن صلبه ، فأن كان لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرامه ، وثلث لنفسه (١٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٧) النقر : بنتج النون وكسر القاف وتشديد الياء ، وهو الخيزالحوارى أى الابيض \*

<sup>(</sup>٨) رواه البخباري ٠

انظر: رياض الصالحين - ٣٣٦ (٩) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، انظر الصدر السابق

<sup>(</sup>۱۰) رواه القرهذي ، وقال: حديث حسن ، افظر: رياض الصالحين-۲٤٤

وقال الدكتور « هيــج » :

« أن أسباب الامراض هي الحوامض السابتة التي تتسرب الى الدم من سوء التغذية ، وأكبرها خطرا « دمض البوليك » .

نم قال: انه لا سبب لمرض ضعف الاعصاب المنتشر اليوم انتشارا مريعا بين جميع الطبقات الا « حامض الموليك »

وهو من الاسباب للاصابة «بالروماتيزم» وألم الرأس، وضعف القلب، والربو ، والتهاب الشعب، والبول السكرى ، ثم قال : ان السميات التى تتخلف من المواد المذائبة تثبت فى تفرعات الاوعية الدموية ، وتسد الاوعية الشعرية ، فتقل قوة سريان للدم ، ويشستد ضغطه على الكلى والقلب .

ويكون سببا لضغط عام للبنية ولاختلال جميع الاعضاء ، ومتى اشتد الضفط على القلب يحدث له مرض ثم تتنشر سسموم الاغذية بتوالى توازدها في سائر الاعضاء فتمرضها •

ويعرض الشخص نفسه على الاطباء فيشخصه كل متهم على مسا تسمح به نظريته ، فتارة ينصحونه بتعاطى الادوية المنوعة ، ومسرة يأمرونه بالراحة ، وأخرى ينصحونه بالسياحة ، وهم فى ذلك كله بعيدون عن حقيقة الداء ،

فلو علموا أنه ناشى، عن سوء الاغذية وأشاروا عليه بحمية صحية لشفى »(١١١) وهل الحمية الا الامتناع عن الاكل فترة من الزمان ؟ وهذا ما يتحقق بالصوم ، ولذا قال بعض الاطباء:

<sup>(</sup>١١) انظر: العبادات الإسلامية \_ ١٢٤

« ان الصيام شهر واحد فى السنة يذهب بالفضلات الميتة مسدة »(١٢) .

#### خامسا: في الصوم غوائد روحية:

من أعظم الفوائد الروحية أن يصوم العبد ابتعاء وجه الله تعالى •

ولا شك أن من يصوم لوجه ربه غان صومه يكون مقبولا باذن الله تعمالي .

اذا فالصوم موسسم روحى يطلب من الصائم غيسه ترك اللماصى والمآتم ، وفى ذلك تربية النفس ، وترويض لها على خشية الله تعالى ، ومراقبته ، وصدق الرسول يخيخ حيث قال :

« من لم يدع قول الزور والعمل به غليس لله داجـــة فى أن يدع طعامه وشرابه ، (۱۲) .

#### وعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه قال :

قال رسول الله يَنِينَ : « اذا كان يوم صوم أحدكم غلا يرفث ، ولا يصفب ، غان سابه أحد ، أو قاتله فليقل انى صائم » (١٤) .

## سادسا: الفوائد المترتبة على الجوع:

مما هو معروف أن الصوم يترتب عليه الجوع وتخفيف المعدة من

<sup>(</sup>١٢) انظر: العبادات الاسلامية \_ ١٢٥

<sup>(</sup>۱۲) رواه البخاري ، عن ابي هريرة

<sup>(</sup>١٤) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ٤٨٥

كثرة الطعام ، وقد ثبت علميا أن الجوع يترتب عليه أمور فى غاية الاهمية فى تربية الفرد المسلم منها :

أنه يترتب على الجسوع صفاء القلب ، واذكاء القريصة ، وانفاد البصيرة ، ولان الشبع يكثر البخار في الدماغ الذي يبلد الذهن ، ويورث الملادة .

وبالجملة غمن يتأمل العبادات الاسلامية يجد أنها نزمى الى نربية المسلم تربية روحانية وجسمانية ، فضلا عن أنها تهدف دائما الى توحيد الله تعالى ، والبر بالمجتمع وجهيم الافراد .

فما ذكرت الصلاة الا وذكرت معها الزكاة • ومــا ذكر الايمان الا وذكر معه صالح الاعمال • وما ذكر الصوم الا وذكرت معه الصدقة • غانظر الى صفة السلم فى قوله تعالى :

« ان المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنسات ، والقسانتين والمقسانية ، والقسانتين والمسابرات ، والقسانية والمقسسعين والمائمات ، والمائمات ، والمائمات ، والداغلين فروجهم والمافظات ، والذاكرين اللسه كثيرا والذاكرات ، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » (دا) .

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>١٥) سورة الاحزاب ــ ٣٥

## « أثر الحج في تربيــة المسلم »

سيكون حديثى ان شاء اللسه تعالى عن الفقرات التالية :

- ١ ) حكمة مشروعية الدج ٠
- ب ) الحج مظهر من مظاهر العبودية لله تعالى •
- ج) الحج مظهر من مظاهر شكر النعمة لله تعالى
  - د ) الحج تهذيب للاخــلاق ٠
- ه ) بعض أسرار مناسك الحج ويشتمل على ما يلي :
- : بيان الدكمة من جعل الحج في هذه الاماكن بالذات ١, لا
  - : بيان الحكمة من عدم لبس المخيط للرجال ثانيا
  - : بيان الحكمة من الطواف بالبيت الحرأم ثالثا
  - : بيان الدكمة من استلام الحجر الاسود رابعا
  - خامسا : بيان الحكمة من الرمل في الطواف •
  - سادسا: بيان الدكمة من السعى بين الصفا واللروة .
    - سابعا: بيان الحكمة من رمى الجمرات •

واليك أيها المسلم تفصيل الحديث عن هذه الفقرات حسب ترتيبها :

# ٦ حكمة مشروعية الحـــج:

المج دعوة من الله تعالى لبن بيشاء من عباده المؤمنين • فقد ورد أن الله تعالى لما أمر نبيه « ابراهيم » عليه السلام بالاذان بالحج ، قال ( ابراهیم » یارب وماذا یفید صوتی المحدود مداه ، غقال الله تعالی
 نه: آذن یا أبراهیم فعنك الاذان وعلی البلاغ ، وصدق الله حیث قال:
 ( وأذن فی الناس بالحــج یأتوك رجالا وعلی كل غـــامر یأتین من كل فج عمیق »(۱) .

والمدج من أسمى العبادات للتقرب الى الله عز وجل وقد ورد فى غضله الكثير من الاحاديث النبوية أتسير الى بعضها غيما يلى :

الله عليه وسلم الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من حج لله غلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت.
 أمه » أ ه (۲) .

# ٢ - وعن (( أبي هريرة )) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » أ ه<sup>(٢)</sup> .

والحج مظهر من مظاهر الاسلام المظيمة ، ومؤتمر اسلامى جامع للالوف من السلمين فى شتى بقاع الارض على اختلاف أجناسسهم ، وألوانهم ، ولغاتهم ، فكلهم يذهبون الى مكان واحد للقيام بمناسسك واحدة ، وهذا مما لا ربيب غيه له الاثر البالغ فى تربية المسلم على الاخلاق الغائسلة ؛ والعادات الحميدة ، وهو فى حقيقته ومغزاه ترويض للنفس على الانتصار على شهواتها ، وماذاتها ، كما أن غيه زيادة ارتباط

<sup>(</sup>١) سورة الحج ــ ٢٧

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، لنظر : التاج ٢ - ١٠٦

<sup>(</sup>٣) متفق عليه انظر : التاج ٢ ــ ١٠٦

بين جماعة المسلمين ، وبه يتم التعارف بين أهل البلاد المفتلفة تدقيقا لوحدة المسلمين التى أشار الله اليها فى قوله : « ان هذه أمتكم أمــة واحدة »(<sup>(1)</sup> •

ومما هو معلوم أن أول أشهر الحج هو « شوال » وواضح أن « شوال » هو الشهر انذى يلى شهر رمضان الذى له الاثر البالغ فى الصفاء الروحى ، والتقويم الخلقى فى الانسان .

اذاً فأشهر الحج تبشر باستدامة هذه المكاسب التي اكتسبها المرء طوال شهر رمضان •

غاذا كان المؤمن في رمضان قد تعلقت روحه بالله تعسالي ، غانه بدخول شهر شوال يملا قلبه بالشعور باستثناف رحلة جديدة يشترك غيها الروح ، والبدن معا ، ويترك الانسان وراءه الاهل والمال والوطن ، ويتحمل في سبيل تدقيقها عناء الطريق ، ومصاعب السفر ، وفي كل هذا تربية للجسم والروح معا ، وترويض لهما على طاعة الله تعالى .

## ب ) الحج مظهر من مظاهر العبودية لله تعالى :

أما اظهار العبودية لله تعالى ، غانها تتجلى فى اظهار التذلل للمعبود وهو الله تعالى ، وذلك لان الحاج حال احرامه يظهر الشعث ، ويتخلى . عن أسباب التزين ، والتمتع ، وفى حال وقوغه بعرغة يبدو كعبد عصى مولاه غوقف بين يديه متضرعا حامد له ، مثنيا عليه ، مستقيلا لعشراته .

## ولذا روى عن « عائشة » أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت :

<sup>(</sup>٤) سورة الانبياء - ٩٢

قال رسول الله على : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة » أ ه<sup>(ه)</sup> .

وبالطواف حول البيت يكون الحاج بمنزلة عبد معتكف على باب مولاه ، لاتذ بحماه ، وفى هذا ترويض للنفس ، وتعويد لها على أنه ينبغى للانسان الا يلجأ الا الى الله تعالى لا لاحد سواه مهما كان .

# عن « ابن عباس » رضى الله عنهما قال :

۵ کنت خلف النبی ﷺ یوما فقال :

« يا غلام • أنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ؛ احفظ الله تجـده تجاهك ، اذا سالت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، واعــلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشى، قد كتبه الله لك ، وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قــد كتبه الله عليك ، رفعت الاقلام ، وجفت الصحف » • هذه رواية المترمذى وفى رواية غيره •

« ادخظ الله تجده أمامك ، تعسرف الى الله فى الرفساء يعرغك فى الشدة ، واعلم أن ما أخطساك لم يكن اليصيبك ، وما أحسسابك لم يكن اليخطئك ، وأعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفوج مع التكرب ، وأن مع العسر يسرا » أ ه(١٠) .

## ج مظهر من مظاهر شكر النعمة لله تعالى :

أما شكر النعمة غلان الحج جمع بين العبادة الروحية ، والبدنية ،

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ــ ٤٩٤

<sup>(</sup>٦) أنظر : رياض الصالحين - ٤٢ - ٤٣

والمالية ، ولهذا لا يجب الحج الا عند وجود المال ، وصحة البدن بحيث يستطيع السفو ويؤدى مناسك الحج .

فكان فى الحج حينتُذ شكر المنعمتين معا • وشكر النعمة واجب لله تعالى على عباده • قال تعالى : «لئن شكرتم الأريدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشدديد »(٧) •

#### وعن « أبي كبشة عمر بن سعد الانماري » رضي الله عنه

أنه سمع رسول الله ﷺ يقول :

« ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة ، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله عزا ، ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر ، أو كلمة نحوها ، وأحدثكم حديثا فاحفظوه ، قال : أنها الدنيا لاربعة نفسر :

ا حبد رزقه الله مالا وعلما ، فهو يتقى فيه ربه ، ويصل فيه رحمه ،
 ويعلم لله فيه حقا ، فهذا بأفضل المنازل .

ح وعبد رزقه الله علما ، ولم يرزقه مالا ، فهو صادق النية يقول :
 لو أن لى مالا لعملت بعمل فلان ، فهو بنيته ، فأجرهما سواء .

ج وعبد رزقه الله مالا ، ولم يرزقه علماً ، فهو يخبط فى ماله بغير
 علم ، لا يتقى غيه ربه ، ولا يصل غيه رحمه ، ولا يعلم لله غيه
 حقا ، فهذا المحدث المنازل .

<sup>(</sup>٧) سورة ابراهيم ــ ٧

٤ — وعبد لم يرزقه الله مالا ، ولا علما ، فهو يقول : لو أن لمى مالا
 لعملت غيه بعمل فلان ، فهو بنيته ، غوزرهما سواء » أ ه(٨) .

## د ) الحج تهذيب للاخسلاق:

من يقصد الحج تراه قد انتقل من حالة الى حالة ، وصار من الذين أنعم الله عليهم بنعمة الاخلاق الفاضلة ، الطاهرة ، الطالعسة من كل الشوائب ، لان الحاج اذا قصد الحج فانه يتوب الى الله تعالى ، ويعزم على الا يعود الى ارتكاب الذنوب .

وفى هذا تكفير لذنوبه اذا صدقت نيته فى التوبة ، قال الله تعسالى : « وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون »(٩) .

# وعن « أبي موسى عبد الله بن قيس الاشمري » رضي الله عنه

عن النبي يخ قسال:

« أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسى، النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسى، الليل هتى تطلم الشمس من مغربها » أ ه(١١) .

## ه) بعض اسرار مناسك الحج ، وأثرها في تربية المسلم:

ان من ينظر بقلب خاشع ، وهكر ثاقب الى مناسك الحج يستطيع أن يستكشف من خلال ذلك العديد من الحكم البليغة ، والاسرار العالية التي تفيد بلا شك في تربية المسلم ، وأنا لا أقصد من حديثي هذا العد

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٩) سبورة النور ـ ٣١

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ص ١٢

والحصر لهذه الاسرار ، وأنما أردت أن القى الضوء على هذه الاسرار، وأبين أثرها في تربية المسلم ، وذلك فعما طي :

أولا: ان قيل ما هى الدكمة من جعل الدج في هذه الاماكن المضوصة بالذات؟

أقول: لعل ذلك يرجع الى عدة أسباب أذكر منها ما يلى :

۱ – ان السلمين اذا هجوا بيت الله الهرام تذكروا آيام أبيهم « ابراهيم » عليه السلام ، وتذكروا قوله : « ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا المسلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » (۱۱) .

٧ — ان هذه الاماكن بذكر المسلم بالموطن الاول الذى ظهر غيه الدين الاسلامى الحنيف ، وتذكره بقول الله تعالى : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا »(٢٧) .

ثانيا: ان قيل ما هي الحكمة من عدم لبس المخيط للرجال أثناء الاحـــرام ؟

اقسول: لعل ذلك يرجع الى عدة أمور أذكر منها ما يلى:

١ – أن يكون المسلم في أعلى درجات الخضوع ، والتذلل لله تعالى ،

<sup>(</sup>۱۱) سورة ابراهيم ــ ۲۷

<sup>(</sup>۱۲) سورة الفقح ـ ۲۸

وكأن لسان حالة ينادى ويقول : رب انى لا أملك من الامو شيئا ، وان كل ما فى الوجسود لا أملك منه تليسلا ولا كثيرا ، وانك أنت المالك لكل شىء ، وها أنا بين يديك كيوم ولدتنى أمى ، ليس على من متاع الدنيا الا مسا استر به عورتى .

ولا شك أن هذه الحالة تمثل أسمى درجات الغشوع ، ولعلما تكون الغاية القصوى فى درجات التذلل والخضوع لله تعالى •

ومما لا شك فيه أن مثل هذه الحالة لها الاثر الواضح فى تربية النفس ، وقهرها عن الكبر والعظمة ، وسائر الامرانهى النفسية • والمياذ بالله تعالى •

٢ — ان هذا اللباس البسيط الذي يلبسه الحاج فيه اشارة للمساواة بين المسلمين ، وفيه دلالة على أن الانسان خرج من زخارف الدنيا ، وزينتها ، وتوجه بقلب مخلص الى ربه وخالقه يناجيه بهذا اللباس الذي يستوى فيه الاغنياء والفقراء .

وبهذا يكون الحاج قد نزع عن نفسه مظاهر الفخار ، وجردها من كل ما يملك من الدنيا الا من هذا اللباس البسيط .

وفى هذا ترويض للنفس وتربيــة لها على عدم التعلق بالدنيـــا ، والتفانى نميها .

وانما ينبغى له أن يأخذ منها ما يبلغه للدار الآخرة .

استمع معى الى قول « ابن عمر » رضى الله عنهما :

« اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، واذا أصبحت فلا تفتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك »(١٢) .

<sup>(</sup>۱۳) رواه البخاري ، انظر : رياض الصالحين - ۲۲۷

## وعن « ابن عمر » رضي الله عنهما قال :

« أخذ رسول الله يؤير بمنكبي فقال :

« كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » (١٤) .

## وعن « أبي سعيد الخدري » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله عج : « أن الدنيا حلوة خضرة ، وأن الله تعالى مستخلفكم غيها غينظر كيف تعملون ، غاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء » (١٠٠٠ •

ثالثا: أن قيل ما هي الحكمة من الطواف بالبيت ؟

أقسول: الطواف على ثلاثة أنواع:

الاول : طواف القدوم

الثاني : طواف الافاضة

الثالث : طواف الوداع

ولكل نوع من هذه الانواع دكم أشير اليها غيما يلى :

#### حكمة طواف القدوم :

مما هو معلوم أن بيت الله الحرام يعتبر أشرف بقعـة فى الارض على الاطلاق ، وهو أول بيت وضع فى الارض ، يشير الى ذلك قــول

<sup>(</sup>١٤) انظر : رياض الصالحين - ٢٢٧

<sup>(</sup>١٥) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين -- ٢٢٢

الله تعالى : « أن أول بيت وضع للناس الذي بمكه مباركاً وهدي للعسالين ، ١٦٥) .

لهذا كان من الآداب أن يؤدى المحاج نبيت الله التحية المُسمرة بالاجلال ، والاحترام ، وقد بين الشرع أن تحية البيت هي الطواف •

ومما لا ربب يه أن الالترام بالآداب الاسلامية يعرس في النفس الفضيلة ، وينشؤها على التجلى بالاخلاق الكريمة .

وهذا أثر طيب فى تربية المسلم .

فأن قيل: ما هي حكمة طواف الإفاضة ؟

أقـول: لعـل الحكمة من ذلك أن الدـاج يريد أن يبـادر الى الطواف كي يسعد باتمام حجـه.

ولهذا شرع له بعد أداء طواف الاغاضة التحلل الاكبر ، بحيث يصبح الحاج فى حل من عمل جميع الاشياء التى كانت معظورة عليه طوال غترة الحسج .

وهذه احدى الآثار الطبية فى تربية المسلم على الصبر ، والتعسسك بآداب الاسلام .

## حكمة طواف الوداع:

ان المسلم اذا أدى حجة ، وانتهى من جميع المناسك وعزم عـــلى الرحيل ، شرع له أن يطوف بالبيت مودعا له .

وهذا مظهر من مظاهر الحب والاجلال والتقدير •

<sup>(</sup>١٦) سورة آل عمران \_ ٩٦

والمقصود من كل هذا هو تقدير ، وتعظيم رب هـذا البيت الذي شرع الطواف ببيته الحرام • والامتثال لاوامر الله تعالى هو النتيجـة المرجوة من أثر العبادات في تربية المسلم على طاعة الله تعالى •

رابعا: ان قيل: ما هي المحكمة من استلام الحجر الاسود؟

أقــول: الحجر الاسود يعتبر من الاثنياء التي اختص الله بها البيت الحرام على سائر الامكنة و وقد روى أن نبى الله « ابراهيم » عليه السلام لما انتهى في البناء الى مكان الحجر الاســود قال لولده « اسماعيل » عليه السلام: ائتنى بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف ، غيضرج وجاء بحجر ، فقال : ائتنى بغيره ، فأتاه بحجر آخــر ، فقال ائتنى بغيره ، فأتاه بحجر آخــر ، فقال ائتنى بغيره ، فأتاه بحجر آخــر ، فقال في المجر الاسود في موضعه (۱۲ واضل مما يؤيد هذه الرواية ما رواه « ابن عباس » عن النبى يخ عيث قال : « نزل الحجر الاسود من الجنة وور اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم » (۱۸) .

وقد ورد أن النبسي ﷺ كان يقبله ، برشسد الى ذلك ما روى عن

<sup>(</sup>١٧) انظر : العبادات الاسلامية -- ٢٢٥

<sup>(</sup>۱۸) رواه الترمذي وحسنه ، انظر التاج ٢ – ١٢٩

<sup>(</sup>١٩) رواه الترمذي وحسنه ، انظر التاج ٢ - ١٢٩

«عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه أنه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال : انى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت النبى عَيْثٍ يقبلك ما قبلتك » (٢٠) .

اذا فتقبيل الحجر يعتبر نوعا من أنواع التربية الاسلامية اذ غيه ترويض للنفس على طاعة اللسه تعالى ، والزام لها على تنفيد أوامر الشرع الشريف .

# خامساً : حكمة الرمل في الطواف :

لعل الحكمة من الرمل هي المتى أشار اليها « ابن عبـــاس » رضى الله عنهما حيث قال :

« قدم النبى يَنْ وأصحابه ، فقال : المشركون : أنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب ، فأمرهم النبي يَنْ أن يرملوا الاشواط الثلاثة . وأن يحشوا ما بين الركتين ، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الاشواط كلها الا الابتقاء عليهم .

# وزا**د فی** روایة :

« نمتال : المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الدمى وهنتهم ، انهم أجاد من كذا وكذا »(۲۱) .

ومما هو معروف أن « الرمل » نوع من السير السريع .

ومما لا ريب فيه أن العبادات ، وبخاصة الحج تحتاج الى القـــوة

 <sup>(</sup>۲۰) رواه الترهذي وحسنه ، انظر التاج ٢ ــ ١٢٩
 (۲۱) رواه الخمسة ، انظر : التاج ٢ ــ ١٢٨

البدنية ، التى تعين على أداء مناسك الحج ، اذا غالرمل نوع من أنواع الرياضة البدنية التى تكون سبب في تقوية جسم الانسان .

#### سادسا: حكمة السعى بين الصفا واللروة:

لعل الحكمة في مشروعية السعى أن « هاجر » أم نبى الله اسماعيل عليه السلام ، حينما تركها زوجها « ابراهيم » خليل الرحمن في هـذا الكان وكان معها ولدها « اسماعيل » وهو لم يزل طفلا صغيرا ، وقـد أعودها الماه ، فقامت تسعى في طلب الماء صارعة الى الله تعالى أن يهديها الى الماء تروى به ظماها ، وظما ابنها ، فكانت تترد في سعيها بين الصفا والمروة ، حتى أذن الله تعالى وانفجرت الارض عن بئر زمزم ، هـاذا سعى الدـاج بين الصفا والمروة غـانه في هذه الحـالة يكون متتبها « بهاجر » في طلب الرحمة والمعونة من الله تعالى ، كما أنه يطلب من الله تعالى أن ينقذه من مخاطر العوز ، والاحتياج ، وأن يرحمه برحمته الواسعة ، كما رحم السيدة هاجر وابنها بماء زمزم ،

وفى هذا تربية للنفس وترويض لها على الالتجاء الى الله تعسالى وخاصة فى حالات الشمدة •

#### سابعا: حكمة رمي الجمرات:

لعل الحكمة في ذلك ترجع الى الاقتداء بنبى الله « ابراهيم » علايه المدلام •

فعن « ابن عباس » رضى الله عنهما ، رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم قسال :

« لما أتنى ابراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك(٣٣)

<sup>(</sup>۲۲) جمع منسك وهو مكان النسك الذي يؤدى عنده أعسال الحسج

عرض له انشيطان عند جرة العقبة <sup>(۱۲)</sup> غرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الارض <sup>(۱۲)</sup> ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصسيات حتى ساخ فى الارض ، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة غرماه بسسبع حصيات دتى ساخ فى الارض .

قال « ابن عباس » رضى الله عنهما : « الشيطان ترجمون (٢٥) وملة أبيكم ابراهيم تتبعون » 1 ه(71) .

فان قيل : ما أثر رمى الجمار في تربية النفس ؟

أقسول: إن الاثر في ذلك واضح كل الوضوح ، وهو أن يعود الانسان نفسه على أنه كلما وقعت له وسوسة من الشيطان أن يرجسم ذلك اللعين ويقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » .

كما قال تعالى : « واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم »(٢٧) .

ــ والله أعلم ـــ

<sup>(</sup>٢٣) وهي الجمرة الكبري

<sup>(</sup>۲۶) أي غاص وغاب نيها

<sup>(</sup>۲۰) وحذا بيان لحكمة الرجم وهى أن المسلم حين يرمى الجمار انها يتصد بذلك دحر التسبطان وابعاده من طريقه حتى لا يعوقه في صيره الى الله عـــز وجــل .

 <sup>(</sup>٢٦) رواه ابن خزيمة ، والحاكم ، وقال صحيح ، انظر : الترغيب ج ٢
 ٣٤٢ ص ٣٤٢

<sup>(</sup>۲۷) سورة فصلت ۳٦

## « صفات على المسلم أن يتحلى بها »

هناك صفات حسنها الشرع فعلى كل مسلم أن يتحلى بها كى يكون من الفائرين .

من هذه الصفات ما يلى:

- أ ) الاخلاص لله تعالى
  - ب) المبق الله •
  - ج) حسس الخطق •
  - د ) الحملم والرفسق •
  - ه) الحياء ٠
- و ) الشفقة على خلق اللــه
  - ز ) الصـــدق •
- ح ) طلاقة الوجه وطيب الكلام •

وهذا تفصيل الحديث عن هذه الصفات في ضوء الكتاب والسنة مع بيان فف--الها :

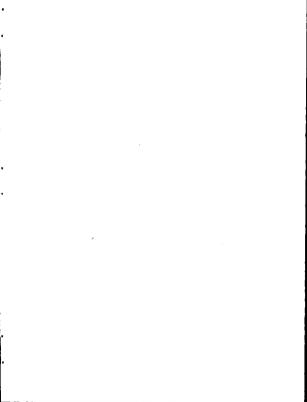

#### « الاخلاص لله تعالى »

الاخلاص هو روح العبادة والعمل، وهو المقياس المحقيقي الذي بمقتضاه يقبل الله العمل ويكافئ، عليه، غمن رزقه الله الاخلاص فقد منحه الذير كله، ولعظم شأن الاخلاص في الدين الاسلامي فقد جاء الامر به، والترغيب فيه في كل من الكتاب والسنة:

فمن « القرآن » قول الله تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخاصين له الدين هنفا، ويقيموا الصارة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القعماة » ١٠٠٠ و

وقوله تعالى : « قل ان صلاتى ونسكى ومصياى ومعاتى للـــه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المســـلمين »<sup>(۳)</sup> .

وأما السنة المطهرة فقد جاءت حافلة بالاحاديث التي ترغب في الاخلاص ، وتبين فضله ، واللك أخي السلم قبسا من ذلك :

## فعن «أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » رضى الله عنه قال :

« سمعت رسول الله عن يقول: « انما الاعمال بالنيات ، وانما لكل أمرى، ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها ، أو أمرأة ينكدها فهجرته الى ما هاجر اليه » أ هراك ،

<sup>(</sup>١) سورة البينـــة ه

<sup>(</sup>۲) سورة الانعام ۱۹۲ ـ ۱۹۳

 <sup>(</sup>٣) رواه البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى
 أنظر : رياض الصالحين ص ٤ والتاج ج ١ ص ٥١

أيها المسلم هذا الحديث لعظم شانه في « منهج الاسلام » غسال عنه كل من : « الامام الشاغمي ، والامام أحمد بن حنبل » : في هـذا الحديث ثلث العلم ، لاكسب العبد اما بقلبه ، أو بلسانه ، أو بجوارحه ، والنية عمل القلب » أ ه .

وفى رواية للشافعي: « فى هذا المحديث نصف العلم ، غان الدين عمل باطن ، وعمل ظاهر ، والباطن النية ، وهى عمل القلب الذى هـــو أشرف الإعضاء ، فهى أغضل الاعمـــال » أ هـ .

وقال «أبو داود »: « هذا الحديث من الاحاديث التي عليها مدار الاسلام » أ ه .

ثم قسال « أبو داود » : « يكفى الانسان لدينه أربعة أحاديث :

الاول: « انما الاعمال بالنيات » الخ

والثانى: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه » •

والثالث ؟ « من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه » .

والرابع: « ان المملال بين والمدرام بين » الغ .

وهناك أمران تجدِر الاشارة اليهما في هذا المقام :

الاهر الاول: النية ، وهى لغة القصد ، وشرعا : قصد الشيء مقترنا بغمله ، وزمن النية أول العبادة ليكون العمال مقترنا بها من أوله ، الا اذا تعذر مقارنتها للاول كالصوم مثلا ، غانه لما تعافر مقارنتها أول النهار أوجبها الشارع من الليل .

ومزية النية : صحة العبادة ، وتمييزها عن العادة ، فان الشيء

الواحد يكون بالنية عبادة ، وبدونها عادة ، مثل الجلوس في المسجد بنيسة الاعتكاف يكون عبادة ، وبدون النيسة كقصد الاستراحة مشلا يكون عادة •

الأهر الثاني: الاخلاص ، وهو لغة التصفية وتمبيز الشيء عن غيره ، وشرعا: انتقان العبادة لله تعالى كأنك تراه .

ومزية الاخلاص : لذة المناجاة ، ومضاعفة الثواب ، وصفاء الباطن : وتنوير القلوب هتى تكون على استعداد للتأثر بالعبر والمواعظ .

# وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « ان اللسه لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم ، ولكن ينظر الى تلوبكم وأعمالكم » أ ه (٤) .

المعنى: دل هذا الحديث بجالاء ووضوح على أن سبب قبول العبد ليس قوة جسمه ، ولا حسن صورته ، وأذكن العبدة فى ذلك العمل القائم على الاخلاص لله تعالى .

# وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال : ﴿ إِنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمُ قَالَ :

قال رسول الله عليم : « من فارق الدنيا على الأخلاف الله وصده لا شريك له ، وأقسام المسلاة ، وأتبى الزكاية ، غليقها واللهمه، عنهمه راضى » 1 ه<sup>(ه)</sup> .

حقا : انها لنهاية سعيدة ، وبشرى طبية لن أخلص النية والمعمدل

<sup>(</sup>٤) رواه مشلم ، انظر : رياض المنالحين ص V

<sup>(</sup>٥) رواء ابن ماجة ، والحاكم ، انظر : الترعيب ج ١ ص ٣٣.

لله تعالى ، وأدى الفرائض التى أوجبها عليه « منهج الاسلام » ابتغاء مرضاة الله تعالى » فمن فمل ذلك حتى يفارق الدنيا ، فارقها والله عنـــه راضى ، وهنيئا لمن رضى الله عنه .

# وعن « الضحاك بن قيس » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله يَقِيج : « ان الله تنبارك وتعــالى يقول : « أنا خــير شريك ، خمن أشرك معى شريكا خمو لشريكى ، يا أيها الناس أخلمســوا أعمالكم ، فان اللــه تعالى لا يقبل من الاعمــال الا ما خلص له ، ولا تقولوا : هذه لله وللرحمة ، فانها للرحمــة ، وليس اليه منها شىء ، ولا تتعولوا : هذه للــه ولوجوهكم ، غانها لوجــوهكم ، وليس للــه منها شىء » أه(ا) .

المعنى: الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعبادة وحده ، لانـه صاحب النعم التى لا تتحى ولا تعد ، وهو وحده الذى أوجد العـالم من العدم ، غمن أشرك بالله تعالى فكأنما خر من السماء غتفطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق .

والله سبحانه وتعالى لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا له ، أما من أشرك فى عمله شبيئا مع الله تعالى غممله غير مقبول ، وسيوكله الله الى شريكه الذى لا يغنى عنه من الامر شبيئا .

# وعن (( تويان )) رضى الله عنه قال :

« سمعت رسول الله على يقول : « طوبى المخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلى عنهم كل فتنة ظلماء » أ ه(٧) .

<sup>(</sup>٦) رواه البزار ، والبيهتي ، انظر : الترغيب ١٩ ص ٣٥

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي ، انظر : الترغيب ج١ ص ٣٤

#### « الحب في الله تعيالي »

قام ديننا الاسلامي الخنيف على دعائم قوية ، قوامها الحب الخالص بين أفراد الامة الواحدة ، لان الامة الاسلامية كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالدمي والسهر .

وقد قرر بنى الاسلام أن المرء لا يكمل ايمانه الا اذا أحب لاخيـــه ما يحب لنفسه ، وأن من لم يهتم بأمر المسلمين غليس منهم .

ودهن اذا ما نظرنا الى حسن الصلة التى حث عليها الدين الاسلامى ورغب نميها بين الافراد ، والجماعات ، وجدنا أن ذلك لن يتم على الوجه الاكمل الا اذا كان هناك حب متبادل بين الجميع .

ومن ينعم النظر فى السنة المطهرة يجدها حساغلة بالاداديث التى تحت على الحب فى الله ، وتبين فضله ، واليك ألهى المسلم تبسا من هذه الاحساديث :

#### فعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه

عن النبى عِنْ قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان :

وفي روأية: ثلاث من كن غيه وجد حلاوة الايمان وطعمه: أن يكون

الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ، وأن يحب فى الله ، وأن توقد نار عظيمة غيقع غيها أحب اليه من أن يشرك بالله شيئًا » أ «<sup>(C)</sup> .

# المعنى: قال « الامام النووي » ت ١٧٦ ه:

« هذا التعديث عظيم ، وأصل من أصول الدين » أ ه اذ من اجتمت غيه هذه الخصال الثلاث بأن خالطت تلبه وجد بسببها دلاوة الايمسان بحيث يستلذ بفعل الطاعات ، ويتحمل الشاق في سبيل ترك المهوات ،

ومحبة العبد لله ورسوله تتمثل فى تنفيذ منهج الاسلام ومحبة الأومن لاخيه المؤمن تكون بالاخلاص له ، وتقديم المساعدة له ، وحفظ سره . ومداومة صلته وبره ، الى غير ذلك من الصفات الصيدة التى بينها منهج الاستسلام •

# وعن « ابى هريرة » رضى الله عنه قال .

قال رسول الله يَقِين : « أن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتعابون بجلالي ٣٠ •

اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل الا ظلى » أ ه<sup>(٣)</sup> .

وعن « العرباض بن سارية » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ: « قال الله عز وجل : « المتدابون بجلالي فى ظل عرشى يوم لا ظل الا ظلى » أ ه (<sup>(1)</sup> •

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، انظر : الترغيب حدَّ ص ٢٤

 <sup>(</sup>۲) أي بعظمتي وابتغاء وجهي

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، انظر الترغيب ج٤ ص٢٦

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد باسناد جيد ، انظر : الترغيب ج،٤ ص٣٧

حقا : أنها لمنزلة عظية ، ودرجة رغيعة التي سيفوز بها المتحابون في الله حيث يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله .

ونظرا الاهمية الحب فى الله فى منهج الاسلام فقد قرر النبى عن أن من خصال الايمان الدالة على قوته ورسوخه أن يحب الرجل أخاه أبتناء مرضاة الله ، يوضح ذلك الحديث التالى :

## فعن « عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على: « أن من الإيمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه الا لله من غير مال أعطاء غذلك الإيمان » أ ه<sup>(ه)</sup> .

## وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عِنْ : « ما تدابا رجلان فى الله الا كان أحبهما الى الله عز وجل أشدهما حبا لصادبه » أ ه(١٠) .

المعنسى: ان الحب من المسفات القلبية التى لا يطلع عليها الا الله المعالى ، غهو وحده الذي يعلم المخلص فى حبه من المنافق ، ولما كان منهج الاسلام يدعو دائما الى الاخسلام فى كل شىء ، وينهى عن الرياء ، والنفاق ، غند قرر نبى الاسلام أنه ما تحاب رجسلان فى الله الا كان أحبه الله عز وجل أشدهما حيا لصاحبه ، وهنينا لمن أحبه الله تعالى ، الا يعتبر ذلك دعوى الى التنافس فى الحب فى الله تعالى ؟

وأعلم أيها المسلم أن الجب والصداقة يترتب عليهما واجبات ، فعلى

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الاوسط، انظر : جـ٤ ص٢٨

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن حبان والحاكم ، وقال صحيح الاسناد ، انظر : الترغيب
 ج٤ ص٢٩

كل صديق أن يسعى دائما فى تقديم كل ما فيه الذير والمصلحة لصديقه وأن يضمه بفعل كل جميل ، يشير الى ذلك الحديث التالى:

# فعن ((عبد الله بن عمرو بن العاص )) رضى الله عنهما قال:

قال رسول الله ﷺ: « خير الاصحاب عند الله غيرهم لصادبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » أ ه(٧) .

## وعن « عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما

أن رسول الله يَحْقِ قال : « من أحب رجلا لله غقال : أنى أحبك لله غدخلا جميعا الجنة ، غكان الذى أحب أرغع منزلة من الآخر ، وأحسق بالذى أحب لله » أ م(^^) •

حقاً: انها لنهاية سعيدة ، وخاتمة طيبة ، ومنزلة رفيعة ينبغى أن يتنافس فيها المسلمون ، حيث سيكون الذي يدب صديقه أنكثر ، فى منزلة أرغم عند الله تعالى .

## وعن « أبي مسلم الخولاني » قال:

"« لماذ بن جبل » : « والله أنى لاحباك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك ، ولا قرابة بينى وبينك ، قال : غلا شيء ، قلت : لله ، قال : غجذب حبوتى ثم قال : أبشر أن كنت صادقا ، غانى سمعت رسول الله يهي يقول : « المتحابون فى الله فى ظل العرش يوم لا ظلل الا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء ، قال : « ولقيت « عبادة بن الصاحت » خمدتته بحديث « معاذ » فقال : سمعت رسول الله يهي يقول عن ربه

<sup>(</sup>٧) رواه الدرمذي والحاكم وقال صحيح ، انظر الدرغيب ج٤ ص٢٩

<sup>(</sup>٨) البزار باسناد حسن ، انظر : الترغيب ج٤ ص ٣٠

تبارك وتعالى : حقت مدبتى على المتحسابين فى : وحقت مصبتى عسلى المتناصحين فى ، وحقت محبتى على المتباذلين فى ، هم على منابر من نور يغبطهم النبيين والشهدا، والصديقون » أ هلاً ،

المعنى: تضمن هذا العديث الشريف الاشارة الى الاجـر الذى سيمنحه الله تعالى للمتعابين في جلال الله ، من ذلك:

أن الله تعالى سيجعل لهم أمكنة مرتفعة من نور يجلسون عليها ، وما ذلك الا أشارة لعلو منزلتهم عند الله ، ومنها : أن الله تعالى سيظلهم يوم القيامة فى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ،

#### وعن « عبادة بن الصامت » رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله عَنْ يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول : « حقت . مدبتى للمتصابين ف ، وحقت محبتى للمتواصلين ف ، وحقت محبتى للعتــزاورين ف ، وحقت محبتى للمتباذلين فى » أ هـ(۱۰) .

# وعن «شر حبيل بن السمط » أنه قال :

« لعمرو بن عبسة » : هل أنت محدثى حديثا سمعته من رسول الله الله على أنت محدثى حديثا سمعت رسول الله الله على أنت عديق الله عن وجل : قد حقت محبتى للذين يتحابرن من أجلى ، وقد حقت محبتى للذين يتباذلون من أجلى ، وقد حقت محبتى للذين يتباذلون من أجلى ، وقد حقت محبتى للذين يتصادقون من أجلى » أ هر(۱۱) .

<sup>(</sup>٩) رواه ابن حبان في صحيحه ، انظر الترغيب ج٤ ص٣٣

<sup>(</sup>١٠) رواه أحمد باسناد صحيح ، انظر الترغيب ج٤ ص ٣٤

<sup>(</sup>١١) رواه أحمدوالحاكم وقال صحيح الاسناد ، أنظر المترغيب جـ٤صـ٣٥

المعنى: هذان الحديثان متفقان في المعنى والدلول ، وذلك أن مصة الله تعالى قد حقت ووجبت للمتصفين بالصفات الآتنة :

أولاً : المتحابون في الله تعالمي

ثانيا : الذين يتزاودون في الله تعالى

ثالثا: الذين يتواصلون في الله تعالى

رابعا: الذين يتباذلون في الله تعالى

# وعن « ابن عباس » رضي الله عنهما

أن رسول الله يخ قال : « ان لله جلسا، يوم القيامة عن يمسين العرش ، وكلتا يدى الله يمين ، على منابر من نور ، وجوههم من نور ، ليسوا بأنبيا، ، ولا شهدا، ، ولا صديقين ، قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى ، المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى » أ هر١٢٠ .

حقا: انها لمسترلة من أرفع المنازل ، وغاية سسعيدة ينبغى أن يتنافس من أجلها كل مؤمن ، حيث سيفوز المتدابون فى الله تعالى بهذا الاجر العظيم: اذ سيجلسهم الله عز وجل على منابر من نور على يمين العرش تكريما لهم ، وتتكون وجوههم مضيئة كالبدر ليلة التعام ، لا يفاعون حين يضاف الناس ، ولا يفزعون اذ يفزع الناس ، وصدق الله حيث قال : « وأما الذين أبيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون (١٤٥٠) .

 <sup>(</sup>۱۲) رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الاسنساد ، انظسر الترغيب
 چة ص ٣٥
 (۱۳) سورة آل عمران ۱۰۷

وبؤيد هذ الحديث في المعنى الاحاديث الآتية :

#### فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « أن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبيا عنبطهم الانبياء والشهداء ، قيل : من هم لعلنا نحبهم ؟

قال: « هم قوم تحابوا بنور الله من غير أردام ولا أنساب ، وجوهمم نور ، على منابر من نور ، لا يخافون اذا خاف الناس ، ولا يحزنون اذا حزن الناس ، ثم قرأ : « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا همم يصرنون » أ هذا ؟ .

## وعن « أبي أمامة » رضي الله عنه قال :

قال رسول الله يهين : « ان لله عبادا يجلسهم يوم القيامة عملي منسابر من نسور يغشى وجوههم النور حتى يفسرغ من حسساب الفرسسلائق » أ ه(١٥٠) •

# وعن « عمــر » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله بين : « أن من عباد الله لاناسا ما هم بأنبياء ؛ ولا شهداء ، ينبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله ، قالوا : يا رسول الله غضرنا من هم ؟

قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها ، غوالله أن وجوههم لنور ، وانهم لعلى نور ، ولا يخافسون اذا خاف الناس ، ولا يدزنون اذا حزن الناس ، وقرأ هذه الآية :

<sup>(</sup>١٤) رواه النسائي ، وابن حبان ، انظر الترغيب ج٤ ص ٣٦

<sup>(</sup>١٥) رواه الطبراني باسناد جيد ، انظر الترغيب ج٤ ص ٣٦

« ألا ان أولمياء الله لا لحوف عليهم ولا هم يحزنون » أ هـ(١٦) .

وعن ﴿ أَبِي الدرداء ﴾ رضي الله عنه قال:

قال رسول الله عيج : « ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور ، على منابر اللؤلؤ ، يغبِطهم الناس ، ليسوا بأنبياء ، ولا شهداء ، قال : فجثى أعرابي على ركبتيه فقال :

يا رسول الله جلهم لنا نعرغهم ، قال : « هم المتحابون في الله من قبائل شتى ، وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه » أ هـ(١٧) .

ــ والله أعلم ـــ

<sup>(</sup>١٦) رواه أبو داود ، أنظر القرغيب ج ٤ ص ٣٨

# « أمور رغب الاسلام في غطها »

هناك أهور جاء الشرع بها ، ورغب فيها ، وحث عليها ، وبين فضلها، وهى كثيرة ، ومتنوعة ، وحسبى أن أثسير هنا الى بعضها مع بيان نشلها .

. لعلك أيها المسلم تسارع الى غعلها ما استطعت الى ذلك سسبيلا ، والامور هي :

- أ ) الاصلاح بين الناس
  - ب) افشاء السلام •
- ج) اماطة الاذي عن الطريق •
- د ) الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  - ه ) بر الوالدين ٠
  - و ) الجهاد في سبيل الله •
  - ز ) سنتر عورة المسلم •
  - ح ) السعى على طلب الرزق ٠
    - ط) المحدقة
      - ك) مسلة الرحسم •
  - ك ) العفو عن عثرات المسلم
    - ل ) قضاء هوائج المسلمين .

وهذا تفصيل الحديث عن هذه الامور في ضوء الكتاب والسنة مـــع بيان غضلهـــا :

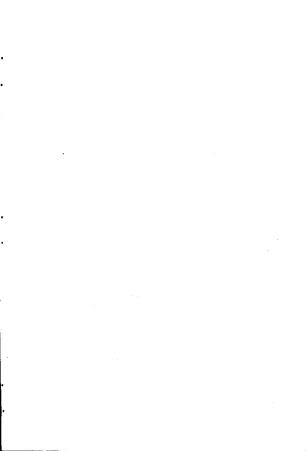

## « الاصلاح بين الناس »

كل مجتمع من المجتمعات لابد أن ينشب بين أفراده المنازعات ، والخصومات ، نتيجة لاختلاف الاهواء ، والرغيات ، والاتجاهات .

والمنازعات يتسبب عنها عادة تصدع فى بناء الامة الاسلامية .

وحفاظا على اعادة البناء الى حالته الطبيعية حتى يظل متماسكا قريا جاء الدين الاسلامي بالحث على اصلاح ذات البين :

قال الله تعالى: « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء الى أمـر الله فان فاحت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين انصا المؤمنون اخـوة فأصلحوا بين أخـويكم واتقوا اللـه لعلكم ترحمون "10" .

المعنى: وان اقتتلت طائفتان من المؤمنين غالواجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بالحق الذي شرعه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ٩ - ١٠ ٠

غان غاءت وعادت الى الهسدوء والسكينة ، غيجب العسلح بينهما بالعدل لتزول الاحقاد ، ويعود الصفاء ، ويدل مط الخصام .

قال تعالى : ﴿ فاتقوا اللَّــه واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اللَّــه ورسوله ان كنتم مؤمنين »(٣) .

وقال تعالى : « لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بمسدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتناء مرضات الله غسوف نوتيه أجرا عظيما » ٣٠ .

المعنى : النجوى تكون فى الشر ، وتكون أيضا فى الخير ، والنجوى المحمودة التى يقرها الدين الاسلامى هـى المشتملة على الامر بالبسر والتقــوى ،

قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا تناجيتم غلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذى اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليدزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئًا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون »(٤) .

ومن أنواع النجوى المحمودة الامسلاح بين الناس ، ومن يفعسل ذلك ابتغاء مرضات الله نسوف يؤتيه ألله أجرا عظيما .

ونظرا لاهمية الاصلاح بين الناس في الدين الاسلامي قد جاءت

۲) سورة الانفال ۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١١٤٠

١٠ - ١٠ - ١٤) سورة المجادلة ٩ - ١٠ ٠

السنة المطهرة هاغلة بالاهاديث التي تبين فضل الاصلاح بين الناس .

واليك أيها المسلم قبسا من ذلك :

## فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله يَقِينَ : « كل سلامي (٥) من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الانتين صدقة ، وتعين الرجل في دابته عتمله عليها ، أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطبية صدقة ، وبكل خطوة تمسيها الى الصلاة صدقة ، وتعيط الاذي عن الطسريق صدحة » أ «(١) •

المعنى: نعم الله تعالى على الانسان لا حصر لها ، وتلك النعسم المتعددة يجب على الانسان أن يقدم شكرها لله تعالى ، لان ذلك يستلزم حفظها ودوامها ، وصدق الله حيث قال : « لان شكرتم لأزيدنكم ولان كفرتم أن عذابى لشديد » (٧) •

والحديث الشريف بين أنه على كل مفصل من مفاصل الانسان - وهى كثيرة ومتعددة - صدقة لله تعالى مقابل شكر هذه النعم الجليلة، اذ كل مفصل من المفاصل يؤدى وظيفة خاصة على الوجه الاكمل ، ووفقا لنظام مرتب دقيسق •

ثم بين النبى عليه الصلاة والسلام عددا من الاعمال هي بمشابة ضريبة على تلك المفاصل .

 <sup>(</sup>٥) السلامي بضم السين وتخفيف اللام: اصله عظام الاصابع وسسلئر
 الكف ، ثم استعمل في سائر عظام البين ومفاصله •

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٢٨٠

<sup>(</sup>٧) سورة ابراهيم ٧٠

غاذا قام الانسان بهذه الاعمال ابتناء وجه الله تعالى اعتبر مؤديا للمدقات الواجبة على مفاصله • والاعمال التي أشار اليها الصديث هـسى:

.

الاول : الاصلاح بين الناس .

الثانى : معاونة المسلم لاذيه المسلم ولو برفعه على دابته ، أو برفع مفاعه عليها .

الثالث : الكلمة الطبية يقولها الانسان لاخيه المسلم •

الرابع : السعى لاداء الصلاة في بيوت الله تعالى .

الخامس : اماطة الاذي عن الطريق .

# وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه

ان النبي عَنَى قال : « لابي أيوب الانصاري » : « ألا أدلك على تجارة ؟

قال : بلى ، قال : « صل بين الناس اذا تفاسدوا ، وقرب بينهم اذا تباعدوا » أ ه(١) .

وفى رواية : « الا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله ؟

قال : بلمى ، قال : « صل بين الناس اذا تفاسدوا ، وقرب بينهم اذا تباعدوا » أ ه<sup>(4)</sup> .

<sup>(</sup>۸) رواه الطبرانی ، انظر الترغیب ج ۳ ص ۷٤۷ .

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٧٤٧ .

#### وعن (( أبي الدرداء )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله ين : « ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟

قالوا : بلى ، قال : « اصلاح ذات البين ، فان فساد ذات البين هى الحالقة » أ ه(١٠٠٠ .

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>۱۰) رواه ابو داود والترمذي ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٧٤٦ .



# « افشىاء السيلام »

السلام تحية المسلمين فيما بينهم ، قال الله تعالى :

وقال تعالى: « فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طبية كذلك بيين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ٣٥٠ .

والسلام تحية الملائكة لابى الانبياء « ابراهيم » عليه السلام ، قال تمالى : « هل آتاك دديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام ؟ ٢٠٠٠ .

والسلام تحية أهل الجنة :

قال تعالى : « تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ٧٤٠٠٠٠

وقال تعالى : « دعواهم فيها سميحانك اللهم وتحيتهم فيهما سمادم » (٥) .

۱) سورة النور ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٦١ ·

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ٢٤ \_ ٢٥ ٠

٤٤) سورة الاحزاب ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ١٠٠

وقال تعالى: « وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام »(١) .

ومن ينتبع القرآن الكريم يجد أن لفظ « سلام » جاء في واحد وأربعن موضعا .

وهذا ان دل على شيء غانما يدل على مدى اهتمام الدين الاسلامي بهذه التدية المباركة .

وأعلم أيها المسلم أن رد السلام واجب شرعا • عملا بقول الله تعالى : « واذا حييتم بتحية غحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شيء حسيها »(١٧) •

ويستحب أن يقول المبتدى: « السلام عليكم » فيأتني بضمير الجمه وان كان المسلم عليه واهدا .

ويقول الجيب : « وعليكم السلام » فيأتى بواو العطف فى قوله : « وعليكم » •

وكان النبى عليه الصلاة والسلام أذا أتى على قوم فسلم عليهـــم سلم عليهـــم ملاثا(١٨) •

أي يقول : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » •

<sup>(</sup>٦) سورة ابراهيم ٢٣ •

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ٨٦٠

<sup>(</sup>٨) رواه البخارى عن ( أنس بن مالك ) انظر رياض الصالحين ص ٣٦٨

# وعن (( أبى جرى الهديمي » رضى الله عنه قال :

أتيت رسول الله على فقلت : عليك السلام يا رسول الله ، قسال : « لا تقل عليك السلام ، فان « عليك السلام » تحية الموتى » أ ه(١٠) .

وأعلم أيها المسلم أن للسلام آدابا ، يوضح ذلك الحديث التالى المتفسق عليه :

# فعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه

أن رسول الله ﷺ قال : « يسلم الراكب على الماشي ، والماشي عــــلي القاعد ، والقليل على الكثير » أ هـ (١٠) .

ولاهمية السلام فى الدين الاسلامى فقد جاءت السنة المطهرة حافلة بالاحاديث التى تبين فضل افشاء السلام ، واليك أيها المسلم قبسا من ذلك :

#### فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله ع : « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، الا أداكم على شى، اذا فعلتموه تحاببتم أغشوا السلام بينــــكم » أ ه(١١١) .

## وعن « عبد الله بن سلام » رضى الله عنه قال :

 <sup>(</sup>٩) رواه أبو داود ، والترمذى ، وقال حسن صحيح ، انظر رياض
 الصالحين ص ٣٦٩ ٠

١٠٠) متفق عليه انظر رياض الصالحين ص ٣٦٩ ٠

<sup>(</sup>١١) رواه مسلم ، انظر رياض الصالحين ص ٣٦٦ ٠

وأطعموا الطعام ، وصلوا الارحام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » أ ه(١٢) .

المنى: بين النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث الشريف أن سبب دخول الجنة بعد الايمان بالله تعالى ، وتنفيذ تعاليم الاسلام فعل هذه الامور الارمعة:

الاول: الهشاء السلام.

الثاني : اطعام الطعام وبخاصة للمحتاجين .

الثّالث: الصلاة بالليل والناس نيام ، قال الله تعالى : « يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا %١٢) .

وقال تعالى : « ومن الليل فتهجد به نافسلة لك عسى أن بيعثك ربك مقاما محمودا »(١٤) .

الرابع : صلة الارجام :

فعن «عائشة» أم المؤمنين رضى الله عنها قالت:

قال رسول الله يَخِين : « الرحدم معلقة بالعرش نقول : من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعه الله » أ هـ(١٠) .

 <sup>(</sup>۱۲) رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح ، انظــر رياض الصالحين
 ۳٦٦ .
 (۱۳) سورة الزمل ١ ــ ٤ \*

۱۱) سورة للزمل ۱ ــ ۲ ٠
 ۱۵) سورة الاسراء ۷۹ ٠

<sup>(</sup>١٥) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٥٩٠

#### وعن « أبى عمارة البراء بن عازب » رضى الله عنه قال :

أهرنا رسول الله يخ بسبع : بعيادة المريض ، واتباع الجنسائر ، وتتسميت العاطس ، ونصر الضعيف ، وعون المظلوم ، وافشاء السلام ، وابرار المقيسم » 1 هر١١٧ .

### وعن «عمران بن حصين » رضى الله عنهما قال:

جاء رجل الى النبى يَقِيْ فقال: السلام عليكم ، فرد عليه ثم جلس ، فقال النبى يَهِمْ : « عشر »(١١) •

ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورهمة الله ، غرد عليه فجلس ، فقال : « عشرون » •

ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم وردمة الله وبركاته ، فرد عليه فجلس ، فقال : « ثلاثون » أ ه(٨١) .

المعنى: يستفاد من هذا الحديث أن المبتدى، بالسلام اذا قسال: «السلام عليكم » أعطاه الله عشر حسنات .

واذا قال : « السلام عليكم ورحمة الله » أعطاه الله عشرين حسنة، واذا قال : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أعطاه الله ثلاثين حسنة •

<sup>(</sup>١٦) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>۱۷) أي عشر حسنات ٠

<sup>(</sup>۱۸) رواه أبو داود ، والترمذی ، وقال حمدیث حسن ، انظر ریاض الصالحین ص ۳۹۷ ·

# وعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه

ان رجلا مر على رسول الله يهي وهو فى مجلس فقال: سلام عليكم، فقال: عشر حسنات، ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون حسنة، ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون حسنة، فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي يهين: «ما أوشك ما نسى صاحبكم، اذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فأن بدا له أن يجلس فليجلس، وان قام فليسلم، فليست الاولى بأحق من الآخرة » أ هرالا).

المعنى: بين النبى صلى الله عليه وسلم فى هذين الحديثين الاجر الذى سيمنحه الله تعالى لن بيدأ بالسلام فمن قال: « السلام عليكم » فقط أعطاه الله عشر حسسنات •

ومن قال : « السلام عليكم ورحمة الله » أعطاه الله عشرين دسنة .

ومن قال : « المسلام عليكم ورحمــة الله وبركاته » أعطاه اللـــه ثلاثين حــنة .

ثم بين عليه الصلاة والسلام أن السلام كما شرع أثناء قدوم الانسان على ألهيه المسلم ، فهو أيضا شرع أثناء مفارقة الرجل لجلسائه حيث قال : « وان قام لهيسلم فليست الاولى بأهق من الآخرة » •

وعن « عبد الله بن الزبير » رضى الله عنهما

أن رسول الله على قال : « دب البكم داء الامم قبلكم : البغضاء ،

<sup>(</sup>۱۹) رواه ابن حبان ، انظر الترغيب ــ ٣ ص ٦٧٨ .

والحسد ، والبغضاء هي الحالقة ، ليس حالقة الشعر ، ولكن حالقة الدين ، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تصابوا ، الا أنبئكم بصا يئبت لكم ذلك ؟ أغشوا السلام بينكم » أ ه(١٠٠٠) .

المعنى: كشف هذا الحديث عن الحال التي وصل اليها المسلمون وهى تغشى الكراهية ، والدسد ، غيما بينهم \_ غلا حول ولا قوة الا بالله المئى المغليم •

ثم بين عليه الصلاة والسلام خطورة ذلك حيث قال: « والبغضاء هي الحالقة ، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين » •

ثم أقسم عَ على أن الايمان الحقيقى متوقف على محبة المسلمين بعضهم لبعض •

ثم وصف عليه الصلاة والسلام الدواء لهذا الداء الخطير فقـــال : « ألا انبئكم بما يثبت لكم ذلك أفشوا السلام بينكم » .

من هذا يتبين أهمية اغشاء السلام فى الدين الاسلامى غاغشساء السلام سبب فى دخول الجنان:

فعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنهما قال:

قال رسول الله ﷺ : « اعبدوا الرحمن ، وأغشوا السلام ، وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان » أ هر (٢٠) .

<sup>(</sup>٢٠) رواه البزار باسناد جيد ، انظر الترغيب ح ٣ ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>٢١) رواه الترمذي ، وقال صحيح ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٦٧٤.

غان قيل : ما حكم من أتى على أهله ، أو على قوم فبخل بالسلام، ولم يسلم عليهم ؟

أقول: الذي يفعل ذلك هرم الاجر من الله تعالى: وهذا وأمثاله وصفهم النبي عيج با بخل الناس ، يوضح ذلك الاحاديث الآتية:

#### فعن ﴿ أَبِي هربرة ﴾ رضى الله عنه قال:

قال رسول الله فيج : « أعجز الناس من عجز في الدعاء (٢٣) وأبضل الناس من بخل بالسلام » أ هـ (١٣) .

#### وعن « عبد الله بن مففل » رضى الله عنه قال :

قال رمسول الله يهيم : « أسرق الناس الذي يسرق صلاته (٢٤) .

قيل : يا رسول الله وتنيف يسرق صلاته ؟ قال : « لا يتم ركوعها : ولا سجودها ، وأبخل الناس من بخل بالسلام » أ ه (٢٠) .

## وعن « جابر بن عبد الله » رضى الله عنه

أن رجلا أتى للنبى يَخِ خَتَال : أن لفلان فى حائطى عذقا ( ٢٦ و السه قد آذائى ، وشق على مكان عذفه ( ٢٧٠ فأرسل الله رسول الله يَخِين فقال : « بعنى عذقك الذى فى حائط فلان ، قال : لا ، قال : غبه لى » قال : لا ،

<sup>(</sup>٢٢) أي قصر فيه فلم يكثر منه ، ولم يطلب من الله جميع حاجاته ٠

 <sup>(</sup>٣٢) رواه الطيراني باسناد جيد قوى ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٦٧٩ .
 (٢٤) وغي رولية : أسوا الناس سرقة .

<sup>(</sup>٢٥) رواه الطبراني باسناد جيد ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٦٨٠ .

 <sup>(</sup>٢٦) العدق بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العرجسون بما فيه من الشماريخ .

 <sup>(</sup>۲۷) أى ثقل على مكان وجود عذقه لما يترتب عليه من دخوله الحائط ·

قال : « فبعنيه بعذقى الجنة » قال : لا ، فقال رسول الله بيخ : « ما رأيت الذى هو أبخل منك الا الذى بيخل بالسلام » أ ه(٢٦) فيا أيها المسلمون عليكم باغشاء السلام تفوزون بالجنان •

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>۲۸) رواه أحمد ، والبزار ، لنظر الترغيب هـ ٣ ص ٦٨٠ .

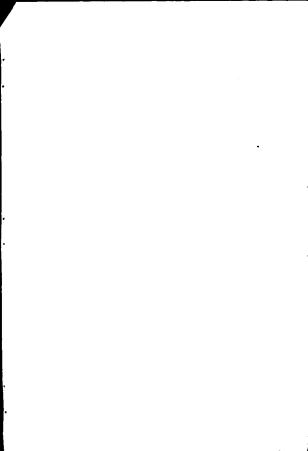

## « أماطة الاذي عن الطريق »

جاء الدين الاسلامي باسمى المبادىء وقــرر لا ضرر ولا ضرار ، ورغب فى كل عط يدفع الاذى عن المسلمين من ذلك :

#### « اماطة الاذي عن الطريق »

وقد جاءت السنة المطهرة حاغلة بالاحاديث التي تبين غضل « اماطة الاذي عن الطريق » أقتبس منها ما يلي :

### فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عَنى : « الايمان بضاع وستون (١) أو وسبعون شعبة (٢) أوناها (٢) أماطة الاذي عن الطريق (١) وأدغمها (٥) قسول : لا اله الا اللسسه » أ ه (١) .

المعنى: بين النبسى يجي فى هذا الصديث الشريف أن الايمسان ينقسم الى بضع وستين ، أو بضع وسبعين شعبة ، والبضع بكسر الباء وسكون الضاد : من الثلاثة الى التسعة ، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن أقل هذه الشعب شأنا ازالة كل ما يؤذى المارة فى الطريق مشل :

<sup>(</sup>١) البضع : بكسر فسكون : من الثلاثة الى التسعة •

 <sup>(</sup>٢) شعبة : بضم فسكون : الطائفة من الشيء ، والقطعة منه .

<sup>(</sup>٣) ادناها : أي أقلها شأنا •

 <sup>(</sup>٤) أى ازالته •

<sup>(</sup>٥) اى أفضلها ، وأعظمها شانا ٠

<sup>(</sup>٦) رواه المنتة ، انظر : الترغيب ٣٠ ص ٨٦٠ .

الحجر ، والعظم ، والشوك ، وندو ذلك وهذا أن دل على شى، غانما يدل على أن الدين الاسلامي بيث دائما على أز الله كل ما من شأته ايذا، المسلمين و ثم بين في أن أغضل هـذه الشعب ، وأرغمها شأنا قسول :
« لا اله الا الله » لانكا كلمة التوحيد التي خلق الله الاشياء جميعا من أجلها ، وبعث الرسل ، وأنزل الكتب للدعوة اليها .

# وعن ﴿ أَبِي ذُر ﴾ رضى الله عنه قال :

قال النبى ﷺ: « عرضت على أعمال أمتى: حسنها ، وسيئها ، هوجدت فى محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق ووجدت فى مساوى، أعمالها النخامة (٢٠ تكون فى المسجد لا تدفن » أ ه (١٠) .

المعنى: اختص الله نبيه « محمدا » من بأسياء كثيرة ، منها : أن الله تعالى عرض عليه أعمال أهته : حسنها ، وسيئها ، ثم أخبر من أن من مداسن أعمال الامة المحمدية ازالة الاذى عن الطريق ، ومن مساوى، اعمال البصقة التى تخرج من أقصى المحلق تكون فى المسجد ولا تدفن فيتأذى منها المسلمون ،

# وعن « أبى برزة » رضى الله عنه قال :

قلت : يا نبى الله أنى لا أدرى نفسى تمضى (١٠) أو أبقى بمدك فزودنى شيئًا ينفعنى الله به ، فقال رسول الله بي : أفعل كذا ، أفعل كذا ، وأمر الاذى عن الطريق (١٠) •

 <sup>(</sup>V) النخامة : من البصقة التي تخرج من أقصى الحلق •

۸٦١ مسلم ، وابن ماجه ، انظر الترغيب د ٣ ص ٨٦١ .

<sup>(</sup>۹) تمضی : ای تذهب وتموت ۰

<sup>(</sup>۱۰) أي أذهبه وأبعده ٠

وفى دواية : قال : « أبو برزة » : قلت : يا نبى الله علمنى شيئا أنتفع به ، قال : اعزل الاذى عن طريق المسلمين » أ ه(١١) .

المعنى سأل الصحابى الجليل « أبو برزة » رسول الله يخ أن يدله على شيء يثبيه الله تعانى على غطه ، غامره النبي عليه المسلاة والسلام بازالة الاذي عن الطريق .

# وعن « أبي ذر » رضي الله عنه

أن رسول الله يه قال : « ليس من نفس ابن آدم الا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس ، قيل : يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها ؟ فقال : « أن ابواب الفير لكثيرة : التسبيح ، والتصيد ، والتكبير ، والتهليل ، والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وتصيط الاذي عن الطريق ، وتسمم الاصم ، وتهدى الاعمى ، وتدل المستدل على حاجته وتسمى بشدة ساقيك مع اللهفان المستنيث ، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ، فهذا كله صدقة منك على نفسك » أ ه (١١٧) .

وزاد البيهة ي : وتبسمك في وجه اخيك صدقة ، واماطتك الحجسر . والشوكة ، والمخلم عن طريق الناس صدقة ، وهديك الرجل في أرض النسالة للصدحة » أم (١٧) .

المعنى: أخبر النبى في في هذا المديث الشريف بأنّه على كل انسان صدقة في كل يوم تطلع عليه الشمس ، فقيل : يا رسول الله ليس كل انسان يستطيم أن يتصدق كل يوم •

<sup>(</sup>۱۱) رواه مسلم ، وابن ماجه ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦١ .

<sup>(</sup>١٢) رواه لبن حبان ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٢ .

<sup>(</sup>١٣) رواه البيهقي ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٢ .

فقال عليه الصلاة والسلام: « ان أبواب النفير لكثيرة ، ثم أخـــذ يعدد أثسياء اذ فعلها الانسان أو فعل بعضها أثابه الله عليه ، وأغنت عن المدقة ، وتتمثل هذه الاثنياء فيما يلى :

التسبيح ، والتهليل ، والتحميد ، والتكبير ، والاصر بالمروف ، والنعى عن المنكر ، واماطة الاذى عن الطريق ، ورفع الصوت بالكلام كى يسمع ضعيف السمع ، وارشاد الاعمى الى الطريق ، واهداء المستدل الى غرضه وحاجت ، واغاثة اللهنان المستغيث ، ومعاونة الرجال الضعيف ، كل هذه الاشياء من الامور التى تغنى عن الصدقة ويثيب الله عليها .

# وعن « المستنير بن اخضر بن معاوية » عن أبيه قال :

كنت مع « معقل بن يسار » رضى الله عنه فى بعض الطرقات ، فمررنا بأذى غاماطه ، أو نحاه عن الطريق ، فرأيت مثله فأخذته فنحيته ، غاخذ بيدى وقال : يا ابن أخى ما حمك على ما صنعت ؟

حقا : انها لبشرى عظيمة يزغها النبى بيّن لامته حيث أخبر أن من أهاط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة ، ومن تقبل الله منه حسنة واحدة دخل الجنة .

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني في الكبير ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٣ .

#### وعن « انس بن مالك » رضى الله عنه قال :

ددث نبى الله يه بعديث غما فرحنا بشى، منذ عرفنا الاسلام أشد من فرحنا به ، قال : أن المؤمن ليؤجر فى اماطة الاذى عن الطريق ، وفى هداية السبيل<sup>(دا)</sup> وفى تعبير عن الارتم<sup>(۱۱)</sup> وفى منحه اللبن<sup>(۱۱)</sup> عتى أنه ليؤجر فى السلعة تكون مصرورة (۱۱<sup>۱۱)</sup> فيلمسها فتخطؤها يده » أ ه<sup>(۱۱)</sup> وزاد البزار : انه ليؤجر فى السلعة تكون فى طرف ثوبه فيلمسها فيفقد مكانها ، أو كلمة نحوها فيحفق بذلك فؤاده، في طرف ثوبه فيلمسها فيفقد مكانها ، أو كلمة نحوها فيحفق بذلك فؤاده، فيردها الله عليه ، ويكتب له أجرها » أ ه<sup>(۲۱)</sup> .

\* المعنى: يخبر «أنس بن مالك » ذلك الصحابى الجليل الذي روى لنا الكثير من هدى النبى عليه الصلاة والسلام فأن النبى ين حدثه م بعديث فرحوا به فرحا شديدا ، وذلك لان العديث تضمن الاخبار عن العديد من الاعمال التي يثيب الله عليها ، وهي أعمال سهلة وميسورة على من وفقه الله تعالى لفعلها .

وتتمثل هذه الاعمال غيما يلي :

أولاً : ازالة الاذي عن الطريق •

ثانيا: ارشاد الضال الى الطريق .

<sup>(</sup>١٥) أي ارشاد الضال الي الطريق .

 <sup>(</sup>١٦) الأرتم : عو الذي لا يغصح ولا يبين عن غزاده .

<sup>(</sup>١٧) بأن يمنح شخصا ناقته أو شاته لينتفع بلبنها ثم يعيدها

<sup>(</sup>۱۸) أي مربوطة ٠

<sup>(</sup>۱۹) رواه أبو يعلى ، انظر النترغيب حـ ٣ ص ٨٦٣ .

<sup>(</sup>٢٠) رواه البزار ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٤ .

رابعا : أن يعطى الانسان ناقته ، أو شاته كتسخس محروم ينتقع بلبنها ابتغاء مرضاة الله تعالى ، تم يعيدها ثانيا اليه .

#### وعن « عائشة » أم المؤمنين رضي الله عنها

أن رسول الله يهم قال : « خلق كل انسان، من بنى آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله ، وحمد الله وهلل الله ، وسبح الله ، واستغفر الله ، وعزل جحرا عن طريق المسلمين ، او شوكة ، أو عظما ، عن طريق المسلمين ، وأمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، عدد تلك الستين والثلاثمائة ، غانه يمسى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » أ ه(٢١) .

المعنى: انتضت دكمة الله تعالى أنه خلق فى كل انسان سستين وثلائمائة مفصل ، والمفصل : كل ماتقى عظمتين من الجسد • وعسلى الانسان أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل بصدقة شكر الله تعالى على هذه النعم الجليلة ، والخلفة الصنة التامة التي خلقه الله عليها • ونظرا لائه ليس فى استطاعة كل انسان أن يتصدق كل يوم بستين وثلاثمائسة صدقة ، فقد ارشدنا النبى يَنِيق الى اعمال سهة وميسورة ، اذا أداها الاسان خالصة لله تعالى غانها تجزى عن الصدقة .

وتتمثل هذه الاعمال فيما يلي :

تكبير الله ، وتحميده ، وتهليلة ، وتسبيحه ، واستغفاره ، وازالسة الاذى عن الطريق ، والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، فمن فعل

<sup>(</sup>٢١) روا ممسلم ، والنسائي ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٤ .

هذه الاشياء فقد زحزح نفسه عن النار ، ومن زحزح عن النار فقد غاز بالجنة ورضوان الله .

#### وعن ﴿ أَبِي هريرة › رضى الله عنه

عن النبى عَنِيُّ قال: بينما رجل يمشى بطريق وجد عصن شسوك فأخره (۲۲) فشكر الله له (۲۳) غفر الله له » أ ه (۲۲) .

#### وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

كانت شــجرة تؤذى النــاس ، فأتناها رجــل فعزلها عن طــريق الناس(٢٠٠ قال : قال نبى الله تغير : « فلقد رأيتــه يتقلب في ظلها في الحنــة » أ م(٢٠٠ .

\_ والله أعلم \_

(٢٣) أي رضي الله عمله هذا وقطه منه ٠

<sup>(</sup>٢٣) أي أبعده عن الطريق •

<sup>(</sup>۲٤) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٥ ٠

 <sup>(</sup>۲۱) رواه البحارى ، ومسلم ، 'نظر الدرعيب حـ ۲ ص ۸۱۵ .
 (۲۵) أى أزالها وأبعدها .

<sup>(</sup>٢٦) رواه أحمد ، وأبو يعلى انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٦ .

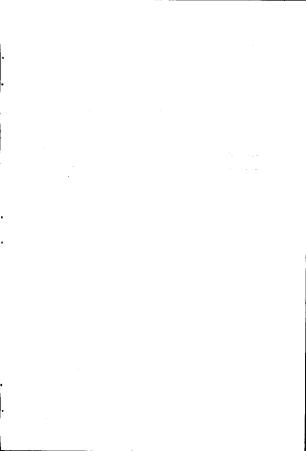

#### « الامر بالمروف والنهي عن المنكر »

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من أغضل القربات اللتى يتقـــرب بها الى اللسه تعـــالى .

ولمعظم شأن ذلك نقد أثنى الله على من دعـــا الى سبيله ، وأمـــر بالمعروف ونهى عن المنكر فقال تعالى :

والاهر بالمعروف ، والنهى عن المنكر من مهمة الانبياء والرسل عليهم للصلاة والسلام ، فمن أخذ بذلك فقد أخذ بخط واغر ، استمع الى قول الله تعالى :

« لا خبير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتفاء مرضاة الله غسوف نؤتيه أجرا عظيمها »(٢) •

ولعظم شأن ألامر بالمعروف والنهى عن المنكر فقد جاعت السنة المطهرة حافلة بالاحاديث التى ترغب فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وتبين فضل القائمين بهذه المهمة الجليلة واليك أيها المسلم قبسا من تلك الاحاديث:

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ۳۳ ۰

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١١٤٠

### فعن (( أبي سعيد الخدري )) رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله ع يقول : « من رأى منكم منكر غليغيره بيده، فأن لم يستطع غباساته ، غان لم يستطع غبقاب ، وذلك أضعف الايمان » أ ه (٢) .

المعنى: بين النبى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مراتب النهى عن المتكر وهي ثلاثة:

الاول: اذا رأى الانسان شيئا لا يتفق ومنهج الاسلام سواء كان قولا أو فعلا غطيه أن يغيره بيده ، أى بالشرب ، ونحو ذلك ، ولمل هذه المرتبة خاصة بالمكام ، والاعراء ، وأولياء الامور ، ومن على شماكلتهم .

والثانية: اذا لم يستطع الانسان تغيير ذلك المنكر بيده لسبب من الاسباب غطيه أن يغيره بلسانه ، أي بالزجر ، أو بالموظة الحسنة ، أو ببيان أن هذا الممل لا يتفق ومنهج الاسلام ولعل هذه المرتبة خاصة بالوعاظ ، والخطباء ، وأمثالهم •

والثالثة: اذا لم يستخع الانسان أن يغير ذلك المنكر لا بيده ولا بلسانه لسبب من الاسباب غطيه أن ينكر بقلبه على ذلك القول ، أو الفعل المخالف لمنهج الاسسلام •

ولعل هذه المرتبة عامة تشمل جميع المسلمين وهي المرتبة الاخيرة . وقد وصفها النبي عليج بأنها أضعف خصال الايمان •

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، وابن ماجه ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٣٨٧ ٠

وعن « عبادة بن الصامت » رضى الله عنه قال:

بايعنا رســول الله ﷺ على السمع والطافــة فى العسر والبيسر ، والمنشط والمكره<sup>(2)</sup> وعلى أثره علينا<sup>(4)</sup> وأن لا ننازع الامر أهله<sup>(1)</sup> الا أن تروا كفرا تواحا<sup>(۲)</sup> عندكم من الله فيه برهان<sup>(4)</sup> وعــلى أن نقول بالحق أينما كنا ، لا نخاف فى الله لومة لائم » أه<sup>(4)</sup> .

المعنى: يقول الصحابي الجليل « عبادة بن الصامت » رضى اللمه عنه : بايعنا رسول الله عنه على الامور الاربعة الآتية بعد في الحديث .

والمبايعة توجب الالتزام بما تمت المبايعة عليه ، وذلك فيما يلى :

الارل : على أن نسمع لرسول الله على ونطيع أمره فى جميع الاحسوال بما فى ذلك حالتى الشدة والرخاء ، وفى هسالة نشاطنا ، أو عجزنا عن العمل بها نؤمر به .

والثاني : أن نؤثره على أنفسنا وأن نفضله على كل شيء •

والثالث : أن لا نشق عصا الطاعة لن ولاهم الله أمرنا ، ولا ننازعهم ذلك الذي هم أهله •

<sup>(</sup>٤) أي في حال نشاطنا ، وفي حال عجزنا عن العمل بما نؤمن به ٠

 <sup>(</sup>٥) الأثرة بنتج الهجزة والثاء : الاسم من آثريوثر ايثارا ، أى بايعناه على إيثاره ، وتفضيله ، واختيار حكمه ، واتباع سنته

 <sup>(</sup>٦) أي وعلى أن لا نشق عصا الطاعة إن ولاهم الله أمرنا ولا ننازعهم
 ذلك الأمر الذي هم أهله

<sup>(</sup>٧) بولحا : أي جهارا ، من باح بالشيء اذا أعلنه ٠

 <sup>(</sup>A) أى حجة ودليل من كتاب الله وسنة رسوله ،

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري ومسلم ، انظر : الترغيب حـ ٣ ص ٣٨٨ ٠

والرابع: أن نلتزم القول بالحق فى أى مكان ، وعلى أى حال لا يثنينا عنه شىء ، وأن لا نخاف فى سبيل الله انكار منكر ، ولا نبالى بسخط أحد فى مقابل رضا الله تعالى .

ويلزم من القول بالمصـق مهما كانت الظــروف والملابسات الامــر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، الذى جاء به منهج الاسلام ، وحث عليه النبى عليه الصلاة والسلام .

# وعن « أبي ذر » رضي الله عنه :

أن ناسا قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور : يصلون كما نصلى ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم ، قال: أو ليس قد جمل الله لكم ما تصدقون به ؟ أن بكل تسبيحة مسدقة ، وبكل تكبيرة صدقة ، وبكل تحميدة صدقة ، وبكل تهليلة صدقة ، وأمسر بالمروف صدقة ، ونهى عن منكر صدقة » أ هر(۱)".

ان فى قول النبى عليه المصلاة والسلام: « وأمر بالمعروف صدقة . ونهى عن منكر صدقة ، دليلا واضحا على غضل الامر بالمعروف والنهسى عن المنسكر .

# وعن ﴿ النَّعُمَانُ بِنَ بِشَيْرٍ ﴾ رضَّى الله عنهما

عن النبى يَقِينَ قال : «مثل القائل في مدود الله ، والواقع غيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، غصار بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من غوقنا ، غان تركرهم

<sup>(</sup>۱۰) رواه مسلم وغيره ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٣٨٩ ·

وما أرادوا هلكوا جميعا ، وان الهـــذوا على أيديهم نجـــوا ونجـــوا جميعا » أ ه(١١) .

نفى قوله ﷺ : « وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجــوا جميعا » دليل وانسح على غضل النهي عن المنكر .

# وعن (( أبن مسعود )) رضى الله عنه

أن رسول الله عَيِّق قال : « ما من نبى بعثه الله في أمة قبلى الا كان له من أمته حواريون (١٢) وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بآمره ، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مسالا يؤمرون ، غمن جاهدهم بلسانه غهسو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه غهسو مؤمن ، ومن جاهدهم بالله غهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من الايمان حبة خسردل » أ هر(١١) .

المعنى: أخبر يَضِ بأنه ما من نبى الا وله حسواريون أى نصراء لدعوته ، ومعينون له ، ثم بعد ذلك يأتى أناس يخالفون منهج الاسلام فيقولون مالا يقعلون ، ويقعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم هـؤلاء المخالفين لنهج الاسلام بأن أخذ على أيديهم فأهرهم بالمروف ، ونهاهم عن المنكر فهو مؤمن ، وقد بين عليه المسلاة والسلام بأن أنواع جهاد مؤلاء المخالفين لتعاليم الاسلام نلاثة :

الاول: الجهاد باليد ان يستطيع ذلك وهو خاص بالدكام ومن على شماكاتهم .

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري والترمذي ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>١٢) الحوارى : هو الناصر للرجل ، والمختص به ، والعين له ٠

<sup>(</sup>۱۳) رواه مسلم ، انظر الترغيب ؎ ٣ ص ٣٩٢ ·

والثالث: الجهاد بالقلب ، أى بالانكار عليهم بالقلب وهذه آخر مرتبــة من مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وليس بمـــدها حبة خردل من الايمان .

وهذه المراتب الثلاث سبق المديث عنها في حديث « أبي سسعيد الخدري » رضى الله عنه .

# وعن ﴿ أَبِنْ مُسْعُودٌ ﴾ رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عن : « ان أول ما دخل النقص على بنى اسرائيل انه كان الرجل بلقى الرجل فيقول يا هذا انتى الله ودع ما تصنع ، فالله لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله غلا يعنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على اسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانسوا الا يتناهون عن منسكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤون بالله والنبى وما أنزل اليه ما اتخذوهم أوليا، ولكن كثيراً

ثم قال : « كلا ، والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر .

<sup>(</sup>١٤) سورة المائدة ٧٨ \_ ٨١ .

ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحسق أطرا ، ولتقصرنه على الدق قصرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم ليلعنكم كما لعنهم » أ هرها، .

المعنى: أخبر النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا المحديث بأن أول ما دخل النقص على بنى اسرائيل ، أن العالم بأمور الدين منهم كان يلقى الرجل المخالف لتعاليم دينه غيقول له : يا هذا التى الله ودع ما تصمع أى اترك عملك الفاسد هانه لا يمل لك ذلك ، ثم بعد ذلك يصادقه مع اقترانه للمعامى ولا ينكر عليه ، وكان نتيجة ذلك أن طردهم الله من رحمته وسجل عليهم لمنته بقوله : « لمسن الذين كفروا من بنسى اسرائيل على للسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصسوا وكانوا يعتدون » السخ الآيات .

ثم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال :

« لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظـالم ولتأطرنه على الدق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم » أ ه .

وعن « أبي بكر الصديق » رضي الله عنه قال :

يا أيها الناس انكم تقرءون هذه الآية :

<sup>(</sup>١٥) رواه أبو داود ، انظر : رياض الصالحين ص ١٠٥٠

« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اعتديتم »(١١) .

وأنى سمعت رسول الله عَيْمَ يقول : « أن الناس أذا رأوا الظالم هذم يأهذوا على يديه(٢٧) أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه »(١٨٥.

المعنى: روى « ابن كثير » أن « أبا بكر » رضى الله عنـــه خطب فى الناس غقال : يا أيها الناس انكم تقرءون هذه الآية :

« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم »
 وانكم تضعونها في غير موضعها وانى دسمعت رسول الله پنج يقـول :
 «ان الناس اذا رأوا المتكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب» هـ

وفى هديث « آبى تعلبة المفنشى » قال : لقد سالت عنها خبيرا ، أى عن هذه الآية ، سألت عنها رسول الله پن نقال : بل التثمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر ، هتى اذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى هتبعا ، ودنيا مؤثرة ، واعجاب كل ذى رأى برأيه غطيك بخاصة نفسك » .

### وعن ( سعيد بن المسيب )) قال:

اذا أمرتم بالمعروف ونعيتم عن المنسكر غلا يضركم من ضـــل اذا اهتديتم » ا ه(۱۱) .

<sup>(</sup>١٦) سورة المائدة ١٠٥

<sup>(</sup>۱۷) أي يمنعوه من ارتكاب الظام ·

<sup>(</sup>۱۸) رواه أبو داود ، والقرمذي ، والنسائي ، انظر رياض الصالحين ل ١٠٦ ·

<sup>(</sup>١٩) أنظر : التغسير الواضع حـ ٧ ص ٢٢ ٠

وعن « هذيفة » رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمسروف ، ولتتهون عن المنسكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه غسلا يستجاب لكم » أهر ۲۰۰ ،

غمن ينعم النظر فى العقوبة المترتبة على ترك الاهر بالمعروف والنهى عن المنكر يتبين له بجلاء أهمية الاهر بالمعروف والنهى عن المنسكر فى شريعة الاسسلام .

# وعن « أبي هريرة » رضي الله عنه

عن النبى غين قال : « الاسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتصحح ، والاهر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وتسليمك على أهلك ، غمن انتقص شسيئا منهن فهو سهم من الاسلام يدعمه ، ومن تركهن فقد ولى الاسلام غيره » أ ه(١٢) .

المعنى: بين النبى عن هذا الحديث الشريف أن الاسلام مبنى عسلى سبعة قواعدد:

الاولى : أن الانسان يعبد الله تعالى عبادة خالصة من شوائب الشرك ، والرياء ، كما قال تعالى « قل أن صلاتى ونسكى ومصياى ومعاتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمسرت وأنا أول المسلمين ١٣٥٠ ،

 <sup>(</sup>۲۰) رواه الترمذی ، وقال حمدیث حسمن ، انظمر ریاض الصالحین
 ۱۰۶ .

<sup>(</sup>٢١) رواه الحاكم ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٤٠٢ ٠

<sup>(</sup>۲۲) سُورة الانعام ۱٦٢ ــ ۱٦٣٠ ·

الثانية : أن يقيم الانسان الصلاة لله تعالى ويؤديها تامة بشروطها وأركانها .

الثالثة : أن يؤدى الانسان الزكاة الواجبة عليه فى أمواله اذا ما توفوت غيما شروط الوجسوب .

الرابعة: أن يصوم الانسان شهر رمضان بحيث يكون صومه متفقا

الخامسة : أن يحج الانسان بيت الله الحرام ، اذا ما توفرت شروط وجوب الدج كما هو موضح في الشريعة الاسلامية .

الممادسة : أن يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر على قدر طاقته ، ولو ينكر بقلبه .

السابعة : أن يلقى على أهل بيته السلام كلما دخل عليهم البيت .

شم أخبر عليه الصلاة والسلام أن من انتقص شيئًا من هذه المقواعد هُهُو سَهُم من الاسلام يدعه ، ومن تركهن \_ والعياذ بالله تعالى \_ غقد ولى الاسلام ظهره ، أى نبذه وطرحه ورا، ظهره .

والحديث التالى بين أن الاسلام ثمانية أسهم وقد خاب وخسر من لا سهم له •

فعن « دذيفة » رخبى الله عنه ، عن النبى ني قال : الاسلام ثمانيـة أســــهم :

الاسلام سهم ، والصلاة سهم ، والزكاة سهم ، والصوم سهم ،

وهج البيت سهم ، والاهر بالمعروف سهم ، والنهى عن المنكر سهم ، والجهاد في سبيلُ الله سهم ، وقد خاب من لا سهم له » أ ه(١٣٣) ج.

من هذين الحديثين المتقدمين يتبين لنا أهمية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر في الشريعة الاسلامية ، والله سبحانه وتعالى غضل الامــة الاسلامية على سائر الامم المتقدمة ، لانها تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، يشير الى ذلك قول الله تعالملى :

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
 وتؤمنون بالله »(۲۱) •

### وعن « ابن عباس » رضى الله عنهما ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قــال:

« ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويوقر كبيرنا ، ويأمر بالمعروف ، وينه عن المنكر » أ ه<sup>(٧)</sup> .

المعنى: الدين الاسلامى دين تعاطف ، وتراهسم ، وتقدير ، وتوقير ، ولذا نجد النبى عليه المسلاة والسلام يقول في هذا المديث : « ليس على هدينا وطريقتنا الكاملة الذي لا تتوغر غيه الخصال الاتية :

الأولى: الذي لا يرحم الصغير ولا يرق له قلبه ، فالصغير عادة ضعيف ويحتاج الى عطف الكبير •

والثانية : الذي لا يوقر الشيخ الكبير الذي تقدمت به السن •

<sup>(</sup>٢٣) رواه البزار ، انظر الترغيب ح ٣ ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢٤) سورة آل عمران ١١٠٠

<sup>(</sup>۲۵) رواه أحمد ، والترمذي ، انظر : الترغيب ح ٣ ص ٢٠٤ .

والثالثة : الذي لا يأمر بالمعروف ، ولا ينهي عن المنكر .

فكون الذى لا يأمر بالمبروف ، ولا ينهى عن المنكر ، ليس سائرا على هدى النبى عليه الصلاة والسلام ، دليل غاطع على أهمية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الشريعة الاسلامية .

ولذا نمقد قال الله تعالى : « ولتكن منكم أمــة يدعون الى الخــير ويأمرون بالمعرف وينهون عن المنكر وأولئك هم المظلمون »(٣٠) .

وعن « أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه

عن النبى يَقِيّ قال : « اياكم والجسلوس في الطرقات ، فقسالوا : يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد ، نتحدث فيها ، فقال رسول اللسه يَقِيّ : « فاذا ابيتم الا المجلس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : «غض البصر ، وكف الاذى ، ورد السلام، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ا ه(٣) .

« أغضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » أ ه(٢٨) .

<sup>(</sup>٢٦) سورة آل عمران ٢٠٤ ٠

<sup>(</sup>٢٧) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>۲۸) رواه أبو داود والترمذي ، باسفاد حسن ، انظر الرياض ص ٢٠٤

### وعن « أبى عبد الله طارق بن شهاب البجلي » رضى الله عنه

أن رجلا سأل النبي يَقِيْهِ وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أغضل ؟ قال : « كلمة حق عند سلطان جائر » أ ه(٢١) .

المعنى: أخبر النبى عليه الصلاة والسلام في هذين المدينين بأن أغضل الجهاد ، وأعلاه منزلة عند الله تعالى كلمة عدل ، أو حق ، يقولها الانسان لسلطان جائر ، والمراد أن يقدم له النصيحة فيأمره بالمسروف، وينهاه عن المنكر ابتغاء رضوان الله تعالى :

ــ والله أعلم ـــ

<sup>(</sup>٢٩) رواه النسائي باسناد حسن ، انظر الرياض ص ١٠٤ .

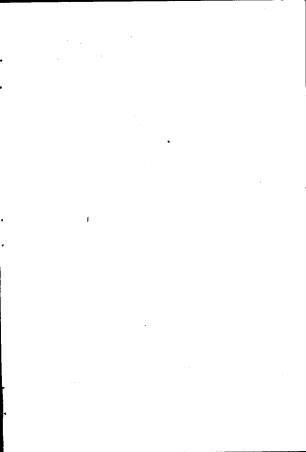

#### « بر الوالدين »

جاء الدين الاسلامي بالدعسوة الى حسن العلاقة بين الافسراد ، والاسر ، والجمساعات ، وفي مقدمة كل ذلك صلة الانسسان بوالديم . ولاهمية هذه العلاقة فقد جاء كل من : الكتاب ، والسنة ، بالوصية على الوادين ، مع بيان غضل برهما .

غمن الكتاه قول الله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شـــيـًا وبالواادين احســـانا ، (١) .

وقوله تعالى: « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين انصانا أما بيلنن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما غلا تقل لهما أف ولا تتهرهماوقل لهما قولا كريما والخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) ٢٦٠ .

وقوله تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه دسنا »(٢) .

وقوله تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن أشكر لى ولوالديك الى المصير »(¹¹) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٣٦٠

۲۱) سورة الاسراء ۲۳ – ۲۲ •

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٨٠

١٤) سورة لقمان ١٤ .

وقوله تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وغصاله ثلاثون شهوا » (٥) .

ومن ينعم النظر في هذه النصوص القرآنية يجدها كلها تفييد تأكيد الامر ببر الوالدين ، والاحسان اليهما : هآية سورة النساء صدرت بقول الله تعالى : «واعبدوا » وهو غعل أمر ، والامر هنا للوجوب ، أي ان الاحسان للوالدين واجب لا مفر منه ، وآية سورة الاسراء صهدرت بقول الله تعالى : « وقضى ربك » وهذه المادة أي مادة القضاء تفييد الوجوب أيضا ، لانه قضاء من الله الصكيم الخبير الذي لا راد لقضائه ،

والآيات الثلاث المتبقية صدرت بقول الله تعالى : « ووصينا » والوصية هنا الوجوب والالزام ، أى يجب على كل انسان أن يحسن الى والديه ، ومن السنة الطهر الاحاديث الآتية :

فعن « عبد الله بن مسمود » رضى الله عنه قال :

سألت رسول الله علي : أي العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : الصلاة على وقتهما » •

قلت: ثم أي ا

قال: « بر الوالدين »

قلت: ثم أي ا

قال : « الجهاد في سبيل الله » أ ه(١) •

<sup>(</sup>٥) سورة الاحقاف ١٥٠

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ١٥٥ .

المعنى: كان صحابة رسول الله على يسالونه عما يعود عليهم بالنفع دنيا وأخرى .

ولما سأله « عبد الله بن مسعود » عن أي العمــــل أحب الى اللـــه تعالى قال : ثلاثة أمور وهم حسب هذا القرقيب :

الاول : أداء الصلاة المفروضة في وقتها المحدد لها شرعا .

الثاني : بر الوالدين .

الثالث: الجهاد في سبيل الله

ومما يدل على اهتمام الدين الاسلامي ببر الوالدين أن النبسي ين جعله في المرتبة الثانية بعد الصلاة وقبل الجهاد .

# وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

« جاء رجل الى رسول الله ﷺ فقال : « يا رسول الله من أحــق
 الناس بحسن صحابتي ؟

قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : « أموك » أ ه (٧٧ .

المعنى: هذا لون آخر من الاسئلة التى كان يوجهها الصدابة للرسول عليه الصلاة والسلام كى يجيب عليها ليتعلموا من هديه علي الامور التى جاء بها الدين الاسلامى الضيف .

ولما سأل ذلك الصحابي الرسول ﷺ عن من أهــق الناس بحــــن

۲۵٦ متفق عليه ، انظر ، رياض الصالحين ص ١٥٦ .

الصحبة : قال نه النبى عليه الصلاة والسلام : «أمك » هي أحق الناس بحسن صحابتك ، لانه ليس هناك غرد في الوجود قاسى من الآلام مثل ما قاسته « الأم » في سبيل تربية ولدها منذ حمله الى أن يصير رجل كامل الرجولة .

يشير الى ذلك قول الله تعالى : « حملته أمه وهنا على وهن » (^) .

وكرر الصحابى السؤال ثلاث مرات والنبى عَجَيْم يقول له : « أمك » وفي الرابعة قال له : « أبوك » •

وهذا أن دل على شيء غانما يدل على مدى اهتمام الاسلام بالاحسان التي الوالدين ، وبخاصة « الام » •

## وءن ﴿ أنس بن مالك ﴾ رضى ألله عنه قال:

قال رسول الله عن : «من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه، غليبر والديه وليصل رحمه » أ هلاك .

المعنى : الله الذى بيده ملكوت كل شيء جمل لكل شيء سببا ، وربط الاستيات ، مثال ذلك : أنه جعل الاستغفار سببا في نزول المغر ، وزيادة الرزق ، والولد .

يشير الى ذلك قول اللــه تعالى : « فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا » (١٠) •

<sup>(</sup>٨) سورة لقمان ١٤٠

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۱۰) سورة نوح ۱۰ - ۱۲ ۰

كما جعل بر الوالدين سببا فى طول العمسر ، وزيادة الرزق هسبما صرح بذلك الحديث الشريف • وهذا ان دل على شىء غانما يدل على غضل بر الوالدين •

### وعن « أبى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى » رضى الله عنه قال :

بينا نحن جلوس عنسد رسول الله على أذ جاء رجسل من « بنى سلمه »(۱۱) فقال : يا رسول الله هل بقى من بر أبوى شيء أبرهما به بعد موتهما ؟

قال: نعم الصلاة عليهما (١١٠ والاستنفار لهما ، وانفاذ عهدهما مسن بعددهما ، ومسلة الرحم التي لا توصل الا بهما ، واكرام صديقهما » أ ه (١١٠ -

المعنى : جاء رجل من الانصار من بنى سلمة بسأل النبى عليه الصلاة والسلام هل بقى عليه من بر والديه شىء بعد موتهما ؟

وهذا ســؤال فى غاية الاهمية ، لانه لازال هنـــاك الكثيرون من الناس يظنون أن بر الوالدين قد انتهى بموتهما .

غاجابه النبى ﷺ بقوله : « نعم » بقى عليك من بر والديك خمسة أهــــور :

الأول : الدعاء لهما بالرحمة عملا بقول الله تعالى : « وقال رب أرحمهما كما ربياني صغيرا » (١٤) .

<sup>(</sup>١١) وعم بطن من الأنصار ٠

 <sup>(</sup>۱۲) والمراد بالصلاة عنا : الدعاء لهما بالرحمة .

<sup>. (</sup>۱۳) رواه ابن ماجه ، وابن حبان ، انظر الترغیب ح۳ ص ٥٣٥ . (۱٤) سورة الاسراء ۲۶:

الثانى : طلب المغفرة لذنوبهما من الله عز وجل .

الثالث : انفاذ عهدهما ، والمراد انجازه ، والوفاء مه .

الرابع : صلة الرحم التي لها صلة غرابة بالوالدين •

الخامس: اكرام صديقهما ، بمعنى أن الانسان يحب من كان يحب م والداء ، ويقوم لهم بمثل ما كانا يقومان به من الاكرام ونصووه

وأعلم أيها المسلم أن بر الوالدين واجب حتى ولو كانا على غير الدين الاسلامى ــ والعياذ بالله تعالى ــ يشير الى ذلك الحسديث التسالى :

# فعن « أسماء بنت أبى بكر » رضى الله عنها قالت :

قدمت على أمى (۱۰۵ وهـــى مشركة على عهد رســول الله عَيْنَ ، فاستفتيت رسول اللـــه بَيْنَ فلت : قدمت على أمى وهى راغبـــة (۱۱۷ أفاصل أمر ؟

قال : « نعم صلى أمك » أ ه(١٧) .

ان منهج الاسلام من أسمى المناهج التى قدمت لاصلاح المجتمعات منذ بدء التأريخ ، بل الى أن يرث الله الارض ومن عليها ، لانه منهج الله العزيز المكيم ، أقرأ قول الله تعالى فى هذا المقام ، أى مقام بر الوالدين ، حتى ولو كانا مشركين :

<sup>(</sup>۱۵) واسمها قتیلة من بنی عامر بن لؤی ·

<sup>(</sup>١٦) أى عن الاسلام ، وباقية على الشرك ·

<sup>(</sup>١٧) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٦٠ ٠

« وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم غلا تطمهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا » (١٨) و بل نجد منهج الاسلام أسسمى من كل شيء حيث ربط اللسه رضاه برضا الوالدين عن وسخط اللسه بسخطهما ، يشير الى ذلك الحديث التالى :

#### فعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله عِينَ : ﴿ رَضَا الله مِن رَضَا الوالدين ، وسخط الله في سخط الوالدين » أ هر(١٠) •

#### وعن « عبد الله بن عمر بن الخطاب » رضى الله عنهما قال :

سمعت رسول الله ين يقول : « انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم البيت الى « غار » فدخلوه ، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ، فتالوا ، انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله بسالح أعمالكم :

قال رجل منهم: اللهم كان لى أبوان شيخان كبيران ، كنت لا أغيق تبلهما أهـ لا ولا مــالا<sup>(٣)</sup> فنـــأى بى طلب الشجر يوما فــلم أرح عليهما<sup>(٣)</sup> حتى ناما ، فجلبت لهما غيوقهما فوجدتهما نائمين ، فكرهت آن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا ، غلبتت ـــ والقدح عــلى يدى ــ انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر ، والمبية يتضاغون عند

<sup>(</sup>۱۸) سورة لقمان ۱۵۰

 <sup>(</sup>١٩) رواه ابن حبان والحاكم وقالا : صحيح على شرط مسلم انظر الترغيب هـ ٣ ص ٥٣٤ ٠

 <sup>(</sup>٢٠) أى لا أقدم في الشرب قبلهما أعلا ولا مالا من دقيق •

<sup>(</sup>٢١) أرح: بضم الهمزة وكسر الراء، أي أرجع .

قدمى (٣٣) فاستيقظا فشربا غبوقهما ، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصـــخرة ، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخــروج منه .

وقال آخر: اللهم انه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس الى ، فأردتها عن نفسها فامتنعت منى ، حتى ألت بها سنة من السنين ، فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين نفسها، ففعلت ، حتى اذا قدرت عليها قالت :

اتق الله ولا تغض الخاتم الا بحقه ، غانصرغت عنها وهي أعب الناس الى ، وتركت الذهب الذي أعطيتها ، اللهم ان كت غمات ذلك ابتفاء وجهك غافرج عنا ما نحن غيه ، غانفرجت الصفرة ، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها .

وقال التالث: اللهم استأجرت أجراه ، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واصد ترك الذى له وذهب ، غثمرت أجره حتى كثرت منسه الاموال ، غجامنى بعد حين غقال : يا عبد الله أد الى أجرى ، غقلت : كل ما ترى من أجرائمن الابل والبقر والعنم والرقيق ، فقال : يا عبد الله لا تستهزى ، بى ، فقلت : لا أستهزى ، بك ، فأخذه كله فاستاقه فلم ينترك منه شيئًا ، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاهرج عنا ما نحن فيه فانفرجت المسخرة فخرجوا بهشون » أ ه ١٠٠٠،

<sup>(</sup>۲۲) يتضاغون: يصيحون من الجوع

<sup>(</sup>٢٣) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٩٠

#### « الحهاد في سبيل الله »

الجهاد : مصدر جاهد ، بمعنى بذل وسعه • وهـ و مأخوذ من الجهاد » بمعنى المشقة ، أو بمعنى الطاقة والاستطاعة ، يقال : بذل في الاصر جهده ، كما قال تعالى : « وأقسموا بالله جهد المائهم »(١) • أي بالنوا في اليمين ، واجتهدوا • ولم يشرع الجهاد الا بعد هجرة النبي يختر من مكة الى المدينة :

فقد كان المسلمون فى مكة مأمورين بأن يكفوا أيديهم ويقابلوا آذى المشركين بالصبر • ولما هاجروا الى المدينة ، وانضموا الى الانصار قويت شوكتهم ، واثبتد سماعدهم ، عندئذ أذن الله لهم بالقتال انتقاما معن ظلمهم بمكة ، فقال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير »(") •

ثم بعد ذلك فرض الله عليهم قتال من اعتدى عليهم ، فقال تعالى: 
« وقائلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يدب المعتدين » (°) .

ثم بعد ذلك فرض الله قتال الكفار كافة فقال : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة »(٤٠ •

<sup>(</sup>١) سورة الانعام ١٠٩٠

 <sup>(</sup>۲) سورة الحج ۳۹ .
 (۳) سورة البقرة ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ٣٦٠

وقد جاء في غضل الجهاد ، والحث عليه ، والنرنجب غيه الكثير من الآيات القرآنية ، والاحاديث النبوية :

فمن الآيات القرآنية قول الله تعالى :

« ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم البنة يقاتلون فى سبيل الله غيتتلون ويقتـــلون وعدا عليه حقا فى التـــوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بمهده من الله غاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم »(\*) .

هذه الآية الكريمة نزلت فى بيعة المقبة الكبرى ، وكان فيها من الانصار نيفا وسبعين رجلا ، وذلك أنهم اجتمعوا الى رسول الله يهي عند المقبة ، نقال « عبد الله بن رواحة » : رضى اللل عنه للنبى يهي : « أشترط يهي السيط لربك ولنفسك ما شئت » فقال النبى يهي : « أشترط لربك ولنفسك ما شئت » فقال النبى يهي : « أشترط لمربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » أ ه

قالوا : فاذا غملنا ذلك غما لنا ؟ قال : « الجنة » قالوا : « ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل » .

غنزلت هذه الآية : « ان الله ائسترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » السخ<sup>(۱)</sup> .

المعنى: أن الله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم التي خلقها،

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ١١١ ٠

<sup>(</sup>٦) انظر : أسباب النزول للسيوطي ص ١٣٦ ط بيروت ٠

وأموالهم ال*تى رزقهم اياها بأن لهم الجنة الثابتة لهم • وكأن سسائلا* قال : وكيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة ؛

فقيل : يقاتلون في سبيل الله باذلين النفس والنفيس من المال وغيره فيكون منهم أحد أمرين :

اما قتل للاعداء ، واصا استشهاد في سبيل الله ، غلا فسرق بين القاتل والمقتول ما دام القتال لله وحده ، ولاعسلاء كلمة الله ، وقسد وعدهم الله ذلك ، ووعده تعالى محقق وثابت في كل من : التسوراة ، والانجيل ، والقرآن ، ومن أوفى بمهده من الله ؟

واذا كان الامر كذلك غاستبشروا أيها المجاهدون واغردوا غاية الغرح بما غزتم به من الجنة مثوبة من الله وغضلا على بيعكم أنفسكم وأموالكم لله ، وذلك هو الغوز العظيم .

وقال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمسون يعفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار ومساكن طبية فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وغتح قريب وبشر المؤمنين "20 ،

ذكر العلماء أن سبب نزول هذه الآيات أن نفسرا من أصحاب

<sup>(</sup>٧) سورة الصف ١٠ ـ ١٣٠

رسول الله على قالوا: لو نعلم أى الاعمال أهب الى الله لعملنا به . فنزل قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عذاب أليم » الخ<sup>(A)</sup> .

المعنى: يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة عظيمة الشان كثيرة الربح ؟

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله ابتناء مرضاته بأموالكم وأنفسكم ، ذلكم الايمان والجهاد غير لكم من كل شىء حيث يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجــرى من تحتها الانهار خالدين غيهــا وذلك هو الفوز العظيم ، والربح الكثير .

وقد جاء فى فضل الجهاد أحاديث نبوية كثيرة أقتبس منها ما يلى :

# فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال :

سئل رسول الله بين : أي الاعمال أغضل ؟

قال : ايمان بالله ورسوله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فيسبيل الله ، قيل : ثم ماذا ؟

قال : هج مبرور » أ ه<sup>(٩)</sup> .

لقد بين النبى ع في هذا الحديث الشريف المتفق عليه أن أغضل الاحمال ، وأعلاها منزلة عند الله تعالى : الايمان بالله تعالى ورسوله ، ثم الجهاد فى سبيل الله ، ثم الدج المبرور .

 <sup>(</sup>A) انظر : أسباب النزول للسيوطى ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٩) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٤٩٧ •

وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: « أن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارضى » أ ه(١) .

ان نميم الجنة دائم لا ينقطع أبدا ، وأهل الجنة متفاوتون غيما أعده الله لهم من النميم ، حسب درجاتهم ومنزلتهم عند الله تعالى ، وأن كان الجميع سعداء بما أعده الله لهم غلا يمسهم غيها نصب وما هم منها بمخرجين .

ان المجاهدين نظرا الانهم باعوا أنفسهم ابتناء مرضاة الله تعالى فقد كافأهم الله وأعد لهم في الجنة مائة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض ، غنهم أجر العاملين .

وعن « أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه قال :

أتى رجل رسول الله ينفي فقال: أى الناس أغضل ؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ،

قال : ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب(١١) يعبد الله ويدع الناس من شره » أ ه(١٢) •

لقد كان صحابة رسول الله على يسألونه أحيانا عن أغضل الاعمال كي يسارعوا الى معلها ، وتارة يسألونه عن أفضل الناس كي يحاول

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٠١ ·

<sup>(</sup>١١) الشعب بكسر الشين وسكون العين : الطريق في الجبل •

<sup>(</sup>١٢) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٤٩٨ ٠

كل منهم أن يحوز هذا الشرف العظيم بالعمل المطابق للصفة التى بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفى هذا الحديث الشريف بين الرسول يخ أن أغضل الناس أحد رجلين:

الأول : مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللل .

الثانى : مؤمن يقيم فى شعب من الشعاب يعبد الله تعمالى ويدع الناس من شره ه

# وعن ﴿ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ رضي الله عنه قال :

« مر رجل من أصحاب رسول الله عَيِّة بشعب (۱۲) فيه عيينة من ماء عذبة فقابت فقال : لو اعترلت الناس فأقمت في هذا الشعب ، ولن أغمل حتى استأذن رسول الله عَيْق ، فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال : « لا تفعل فأن مقام أحدكم (۱۲) في سبيل الله تعلى أغضل من صلاته في بيته سبعين عاما ، ألا تحبون يغفر الله لكم، ويدهلكم الجنة ؟ أغزوا في سبيل الله ، من قاتل في سبيل الله غــواق باقداه الجنة » أهر (۱۲) .

المعنى: لقد دل هذا الحديث الشريف على أن بعض المسلمين الذين صفت نفوسهم ، وخلصت نياتهم لله تعالى يتعنون دائما المزيد من القسرب من الله تعسالى حتى ولو كان ذلك يترتب عليه اعتسارال

<sup>(</sup>١٣) الشعب بكسر الشين وسكون العين : الطريق غي الجبل •

 <sup>(</sup>١٤) مقام بفتح الميم مصدر ميمى بمعنى القيام ، وبضم الميم اسمهمكان بمعنى مكان الاتامة .

<sup>(</sup>١٥) الفواق بفتح الفاء ، الوقت بين الحلبتين ·

<sup>(</sup>١٦) رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، انظر الترغيب ح٢ ص ٤٧٢ .

الناس ، والبعد عن زخارف الدنيا : فهذا الصحابى الجليل لما رأى هذا الشعب الذي فيه عيينة ماء تاتت نفسه أن يقيم فى هذا الشعب يعبد الله تعالى بعيدا عن ملذات الدنيا وما فيها من زخارف وشهوات ،

ولكنه ما أراد أن يفعل ذلك الابعد استشارة رسول الله عِين ، وتلك كانت عادة المسلمين الاوائل رضوان الله عليهم أجمعين .

الله علما طلب ذلك المسطبى من رسول الله ين الاذن له في أن يضلو أبنسه في هذا الشعب قال له نبى الاسلام: « لا تفعل هذا ، وسأدلك على عمل هو أغضل من صلاتك في بيتك سبعين مرة ، ويغفر الله تعالى لك بسببه ، ويدخلك الجنة ، ذلك العمل هو الجهاد في سبيل الله ، يرشد لذلك قول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليسم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون يعفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تدتها الانهار ومساكن طبيسة فى جنات عدن ذلك الفوز المظيم »(۱۲) .

كما يرشد الى فضل الجهاد الاحاديث الآتية :

فعن « عمرأن بن هصين » رضي الله عنه

أن رسول الله عن عال : « مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله المفه عند الله من عبادة الرجل ستين سنة » أ ه(١٨) .

<sup>(</sup>١٧) سورة الصف ١٠ - ١٢٠

<sup>(</sup>١٨) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخارى انظر القرغيب ٢٠

لقد بين النبى يهي في هذا المديث بعض الاجر والنواب العظيم الذي سيمنحه الله تعالى لعباده المجاهدين ، حيث أن أجر مقام الرجل في الصف لقتال الكفار أغضل من عبادة ستين سنة ، وهذا غضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم .

# وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال :

قيل يا رسول ألله ما يعدل الجهاد في سبيل الله ؟

نعم: أن الجهاد لمنزلة عالية ، ومرتبة رفيعة ، ولا يوفق اليه الا من سبقت له السعادة في الأزل ، أذ الشهداء أحياء عند ربهم برزقون، كما قال تعسالي :

« ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أهواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من غضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خدوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمدة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين »(۳۰» .

والصحابة رضوان الله عليهم حينما سألوا الرسول عليه المسلاة والسلام أن يبين لهم الممل الذي يمدل ثواب المجاهد قال لهم الرسول على : انكم لا تستطمون ذلك م

<sup>(</sup>۱۹) رواه البخاري ومسلم ، انظر الترغيب حـ٢ ص ٤٧٣ ·

<sup>(</sup>۲۰) سورة آل عمران ۱۲۹ ــ ۱۷۱ .

ولما ألحوا عليه فى الطلب قال : « مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجم المجاهد فى سبيل الله » 1 م .

### وعن « أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه

أن رسول الله ﴿ قَالَ : ﴿ مَن رَضَى بِاللَّهُ رَبًّا ، وبِالْأَسَلَامُ دَيِنًا ، وبِالْسَلَامُ دَيِنًا ، وبِمدمد ﴾ و

فعجب لها « أبو سعيد » فقال : أعدها على يا رسول الله ، فأعادها عليه ، ثم قال : (٢١) وأخرى يرفع الله بها للعبد مائة درجة في الجنة ما بين درجتين كما بين الساماء والارض ، قال : (٢٣) وما هي يا رساول الله ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » أ ه (٣٣) .

المعنى: لقد أخبر النبى يَهِنَ فى هذا المديث بأن من رضى بالله تعالى ربا ، بمعنى أنه يوقن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، ويرضى بقضاء الله ، ويسلم لامره ، ويقبل الاسلام دينا ، وذلك بأن يعلم أن الاسلام هو خير الاديان وأنه خاتمتها جميعا وأنه الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره كما قال تعالى :

« ومن بيتغ غير الاسسلام دينا غلن يقبل منه وهو فى الآخسرة من الخاسرين »(٢٠) ويؤمن بأن « محمدا » يَقِيْ نبى الله ورسوله ، وجبت له انجنة » غلما سمع « أبو سعيد الخدرى » راؤى الحديث ذلك من

<sup>(</sup>٣١) أي النبي عليه الصلاة والسلام ·

<sup>(</sup>۲۲) ای ابو سعید الخدری

<sup>(</sup>٢٣) رواء مسلم وابو داود والنسائي ، انظر الترغيب ٢٦ ٥ ٠ ٤٧٨ ٠

<sup>(</sup>۲۶) سورة آل عمران ۸۵ ·

رسول الله عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يعيد عليه الكلام تلذذا 
به ، حيث أن من أغراض الاطنساب فى الحديث التلذذ بما يسسمعه 
الانسان ، فقال له النبى عن : « وسأدلك على أمر يرفع الله به منزلة 
العبد مائة درجة فى الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض ، 
ومو الجهاد فى سبيل الله .

# وعن « أبي بكر بن أبي موسى الانسعري » رضي الله عنهما

قال : سمعت أبى وهو يحضره العدو ويقول : قال رسول الله على : ( أبو اب الجنة تحت ظلال السيوف ، فقام رجل رث الهيئة ( ) فقال : يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله على يقول هذا ؟ قال : نعم فرجسع الى أصحابه فقال : أقرأ عليكم السلام ، ثم كسر جفسن سسيفه ( ) فألف أنه مشى بسسيفه الى العدد فضرب بسه حتى قتسل » أ ه ( ) ، • ( ) .

نعم : لقد كان صحابة رسول الله يه آهرص الناس على الاستشهاد في سبيل الله من أجل اعلاء كلمة الله ، فبهم انتشر الاسلام حتى عم نوره مشارق الارض ومناربها ، ولما علم الله تعالى صدق نيتهم ، وقوة عزيمتهم مكن لهم في الارض مصداقا لقول الله تعالى :

« الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصـــلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامـــور »(٢٨) .

<sup>(</sup>۲۰) رث الهيئة: أي بالي الثياب •

<sup>(</sup>٢٦) الجفن : بفتح الجيم وسكون الفاء : غمد السيف .

<sup>(</sup>۲۷) رواه مسلم والترمذي ، انظر التربب حـ٢ ص ٤٨٢ · (٢٨) سورة الحج ٤١ · (٨٨)

### وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال :

أنطاق رسول الله ين ، وأصحابه حتى سيقوا المشركين الى « بدر » وجاء المشركون ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « قوموا الى جنة عرضها السموات والارض »

قال « عمير بن الحمام » (٢٩) :

يا رسول الله جنة عرضها السموات والارض ؟

قال : نعم ، قال : بسخ بسخ (٢٠) .

غقال رسول الله غين : « ما يدملك على تولك بخ بخ ؟ فقال : لا والله يا رسول الله الا رجاء أن أكون من أهلها ، قال : « فانك من أهلها » فأخرج تمرات من قرنه (٢١) فجمل يأكل منهن ، ثم قال : ان أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه انها لحياة طويلة ، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضى الله عنه » أ ه(٣٠) .

حقا: انه لمثل رائع من أمثلة البطولة والشجاعة الذى ضربه «عمير بن العصام» ذلك الصحابى الجليل ، غما أن سسمع بشرى رسول الله ين بالجنة التى أعدها الله تعالى للشهداء حتى غسرح واستبشر ، وتعنى أن يكون من أهل الجنة ، ولشدة غردسه وسروره بلقاء الله تعالى ، ومشاهدة ما أعده الله للمجاهدين التى التمرات التى كانت معه دون أن يتم اكلها وقال كلمته المشهورة التى وردت في أرجاء

<sup>(</sup>۲۹) وهو من بنی سلمة ·

<sup>(</sup>٣٠) بخ بخ : كلمة تقال عند الدح والرضا بالشمى، وتكرر للمبالغة ٠

 <sup>(</sup>٣١) القرن من الانسان : موضعة من رأسه ٠

<sup>(</sup>٣٢) رواه مسلم ، انظر الترغيب ج ٢ ص ٤٨٣ .

الارض ، ولاز ال الخطباء والكتاب والمتحدثون يتناقلونها حتى الآن ، فقال : « ان أنا حييت حتى آكل ثمراتى هذه انها لحياة طويلة » أ ه .

ثم رمى ما كان معه من التصر وقاتل حتى قتل شهيدا ، فرحمه الله ورضوانه على « عمير » وعلى كل من سار على منواله الى يوم الدين .

# وعن « معاذ بن جبل » رضى الله عنه

أن رسول الله يهن قال : « من جاهد فى سبيل الله كان ضامنا على الله به ومن غدا الى الله ١٣٠٠ ، ومن زار مريضا كان ضامنا على الله ، ومن زار مريضا كان ضامنا على الله ، ومن دخل على امام يعزره كان ضامنا على الله ١٣٠١ ومن جلس فى بيته لم يغتب انسانا كان ضامنا على الله ١٣٠٠ .

انها خصال خمس من غطين ، أو غعل واحدة منهن كان أجسره ثابتا على الله تعالى تفضلا منسه وكرما ، غالله تعالى لا يظلم عبده مثقال ذرة ، وصدق الله حيث قال :

« وأن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا هاسبين »(٢٦) .
والخصال خمس من :

الاولى : الجهاد في سبيل الله .

<sup>(</sup>٣٣) أي ضامنا على الله أن يوفيه ثواب جهاده ·

<sup>(</sup>٣٤) يعزره : من التعزير وعو التقوية ٠

 <sup>(</sup>٣٥) رواه ابن خزيمة وابن حبان ، انظر الترغيب ج٢ ص ٤٨٥ ٠
 (٣٦) سورة الانبياء ٤٧٠٠

والثانيــة : عيادة المريض .

والشالثة : التردد على المسجد لإداء الصلاة ...

والرابعة : تشجيع الامام العادل وشد أزره ونصرته .

والخامسة : جلوس الانسان في بيته مخافة الاختلاط بقرناء السوء .

## وعن ((عبادة بن الصامت )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ: « جاهدوا فى سبيل الله ، غان الجهاد فى سبيل الله ، غان الجهاد فى سبيل الله باب من أبواب الجنة (٢٧) ينجى الله تعالى به من الهم والفسم » أ هر ٢٠٠٠ .

لقد أخبر النبى عض ف هذا الصديث الشريف بأن الجهاد من الطرق الموصلة الى الجناء و بل ثبت فى بعض أخباره عليه المسلاة والسلام أن من قاتل غواق ناقة وجبت له الجناء و كما ورد أن من جرح فى سبيل الله تعالى فانه يجى، يوم القيامة ويكون دمه لونه لون الزعفران ، وريحه ريح المك .

يشير الى كل هذا الحديث التالى:

#### فعن «معاذ بن جبل » رضى الله عنه

عن النبى على أنه قال : « من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة (٢٠) وجبت له الجنة ، ومن جرح جرحا في سبيل الله ، أو

<sup>(</sup>٣٧) أى طريق من الطرق الموصلة الى الجنة •

 <sup>(</sup>۳۸) رواه احمد والطبراني في الكبير وصحح اسناده انظر الترغيب٢٥ ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>۳۹) فواق ناقة : أى مقدار ما بين الحلبتين •

نكب نكبة لهانها تجىء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران، وريحهاريح المسلك » أ ه<sup>(١٠)</sup> .

ـ واللــه أعــلم ــ

(٤٠) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ١ انظر الترغيب ح ٢ ص ٨٤٩

- 187 -

#### « ستر عـورة المسلم »

جاء الدين الاسلامى بأنبل المقاصد ، وأسمى الغايات لهث عسلى كل غضيلة ، ونهى عن كل رذيلة : نهى عن النبية والنعيمة ، وهسرم التنابز بالالقاب كما توعد الذين يحبون أن تشيع الفاهشة فى المؤمنين بالمذاب الاليم فى الدنيا والآخرة ، يشير الى ذلك قول الله تعالى :

« ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين كمنوا لهم عــذاِب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون »(١) •

وقد جاءت السنة النبوية حافلة بالاحاديث التي ترغب في سستر عورة المسلم ، وتنهى عن اشاعتها :

#### فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من نفس عن مسقم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيسه » أ ه(٣) •

العنى: تضمن هذا الدديث الشريف ثلاثة أمور يطيب لها قلب كل مؤمن ، ويغرح بها :

<sup>(</sup>١) سورة النور ١٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وابو داود ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٤١١ .

الاول: أن من غرج أو أذال عن أخيه المسلم ما يجده من ضيق : أو شدة ، أو غم ، ابتغاء مرضاة الله تعالى ، غان الله سيكاغثه على ذلك بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والجزاء من جنس المصل .

والثاني: أن من ستر على أخيه المسلم عورة ستره الله في الدنيا والآخــــرة .

والثالث: أن من سعى فى قضاء حوائج الحوانه المسلمين ، وكان فى عسونهم ، ومساعدتهم كان الله فى عسونه ، وهنيئا إن أعانه اللسه تعسسالى .

## وعن «عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما

أن النبى يهي قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ، ولا يسلمه ، من كان فى هاجة أخيه كان الله فى هاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره لله يوم القيامة » أ ه (٢٠٠٠) .

المنى: من المبادى، السامية التى جاء بها ديننا الحنيف أنه دعى الى ازالة الفوارق بين المسلمين ، غالناس سواسية كأسنان المسط ، وقرر أن الناس جميعا من أصل واحد وهو «آدم » عليه السلام ، قال تعالى : « يا أيها الناس اتقاو ا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (1) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، انظر الترغيب ٣ ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١ ٠

كما أثبت أن المؤمنين الهوة ، والالهوة لها حقوق :

فمن حق السلم على السلم أنه لا يظلم في أي شيء ، سمواء كان في المعاملات ، أو في غير ذلك ، وأن لا يسلمه بمعنى أنه لا متخلى عنه في الشدة ولا يتركهم من يؤذيه ، بل عليه أن ينصره ، ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ، ومن غرج عن مسلم كربة ، غرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة •

#### وعن « ابن عباس » رضى الله عنهما

عن النبي بين قال : « من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة ، ومن كشف عورة أخيه الملم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته » أ ه<sup>(ه)</sup> •

المنى: من القواعد الثابتة ، والقوانين المقررة أن الجيزاء من جنس العمل ، بشير الى ذلك قول الله تعالى: « هل جزاء الاحسان الا الاحسان »(٦) وقوله تعالى: « وجزاء سيئة سيئة مثلها »(٧) • فمن ستر عورة أخيه في الدنيا ، ولم يغشها بين الناس ليفضحه بها أثابه الله تعالى على ذلك وسنتر عورته يوم القيامة فلا يكشف سنره ، ولا يفضحه بين الخلائق ، وهنيئا لمن ستره الله في ذلك اليوم العظيم .

أما من كشف عورة أخيه المسلم فأذاعها بين الناس، وهتك سنتره،

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه باسناد حسن ، انظر الترغيب ح ٣ ص ٤١٦ . ٦٠ سورة الرحمن ٦٠ .

٧) سورة الشورى ٤٠.

غان الله تعالى سيعاقبه على ذلك في يوم عصيب ألا وهو يوم القيامة ،

فيكشف الله عورته بين الخلائق ، وويل لمن كشف الله عورته .

وعن « أبي برزة الاسلمي » رضي الله عنه قال :

قال رسول الله في : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فانه من أتبع عوراتهم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضده في بيته » أ ه(١٠) .

# وعن « أبي هريرة » رضي الله عنه

أن النبي بين قال : « لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القدامة » أ ه(١) .

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنى والمسلمين في الدنيا والآخرة انه سميع مجيب ٠

\_ والله أعملم \_

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود ، وأبو يعلى باسناد حسن ، انظـر الترغيب ھـ ٣

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٤١٢ .

#### (( السمى على طلب الرزق ))

من المقاصد السامية ، والمبادئ الفاضلة التي حث عليها الاسلام « السعى على طلب الرزق » •

ومما لا شك فيهأن الارزاق كلها بيد الله تعالى •

قال تعالى : « وما من دابة في الارض الا على الله رزقها »(١) •

وقـــال تعالى : « وكأين من دابـــة لا تحمل رزقها اللـــه يرزقهـــا وايـــاكم » (٢٠٠ •

# وعن « عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه

أن رسول الله على قال : « ليس من عمل يقرب من الجنة الا قد المرتكم به ، ولا عمل يقرب من النار الا وقد نهيتكم عنه ، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه ، فان جبريل القى فى روعى (٢٠) أن أحدا منكم أن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه ، فاتقوا الله أيها الناس ، وأجماوا فى الطلب ، فان استبطأ أحد منكم رزقه ، فلا يطلبه بمعصية الله ، فان الله لا بنال فضله بمعصيته » أهدا ، فلا يطلبه بمعصية » أهدا ، و

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۲۰

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٦٠ ٠

 <sup>(</sup>٣) الروع: بضم الراء: سواد القلب، وينتحها: الفزع.
 (٤) رواه الحاكم، انظر الترغيب ح ٢ ص ٨٨٧.

ولقد تعلمنا من منهج الاسلام أن الله تعالى يربط دائما بين السماب والسببات ، كما قال تعالى : « وهو الذى انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شى، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان منستبها وغير متشابه أنظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه أن فى ذلكم لايات لقوم يؤمنسون »(6) .

وقال تعالى : « وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمت. حتى اذا أقلت سدابا ثقالا سقناه لبلد ميت غانزلنا به الماء فألهرجنا به من كل الثمرات كذلك نفرج الموتى لعلكم تذكرون »(۱) .

ولقد جاء الحث على طلب الرزق في كل من الكتاب، والسنة المليرة:

غمن الكتاب قول الله تعالى: « فاذا قضيت الصلاة فأنتشروا في الارض وابتعوا من فضل الله »(٧).

وقوله تعالى : « هـــو الذي جعل لكم الارض ذلولا غامشـــوا في مناكبها وكاوا من رزقه واليه النشـــور ، (٨) .

وأما السنة المطهرة نقد جاءت حالهة بالاحاديث التي تحث عــــلى طلب الرزق ، أقتبس منها ما يلم :

<sup>(</sup>٥) سورة الانعام ٩٩٠

<sup>(</sup>٦) سورة الاعراف ٥٧ •

<sup>(</sup>V) سورة الجمعة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٨) سورة المك ١٥٠

#### فعن « المقداد بن معد يكرب » رضى الله عنه

عن النبى ع قل قال : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وأن نبى الله « داود » عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده » أ ه ٧٠٠ .

المعنى: أخبر النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث الشريف أن خير طعام يأكله الانسان هو الذى يكون من كسب يده ، وفى هذا ترغيب وحث على طلب السعى على المعيشة ، وأن السعى على الرزق فيه غضل كبير حيث زاوله جميع الانبياء ، والمرسلين : فنبينا «محمد» على المنتل برعى الغنم ، والتجارة ، طلبا للرزق •

وهذا نبى الله « داود » عليه السلام الان الله له المحديد ، فكان يعمل حدادا ،

### قال تعالى مشيرا الى ذلك :

« ولقد آتينا داود منا غضلا ياجبال أوبى معه والطير والنا له الحديد أن أعمل سابعات وقدر في السرد واعملوا صالحا انبي بما تعمسلون بمسسير »(١٠) .

#### وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ : « لان يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه ، أو يمنعه » أ ه((١) •

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري ، انظر : الترغيب ح ٢ ص ٨٧٠ .

<sup>(</sup>۱۰) سورة سيأ ۱۰ ـ ۱۱ ٠

<sup>(</sup>١١) سورة مالك ، والبخارى ، ومسلم ، انظر الترغيب ح ٢ ص ١٨٧٢٠

## وعن (( الزبير بن العوام )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله مخ : « لان يأخذ أددكم أحبله فياتى بحرمة مسن حطب على ظهره فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسسأل الناس أعطوه أو منعوه » أه(١٢) .

المنى: فى الحديثين السابقين يرشد النبى في الانسان الى أن يسمى على طلب رزقه ، حتى لوا استدعى الامر الى أن يحتطب ، لان ذلك خير له وأغضل من ذل السؤال ، بل نجد النبى عليه المسلاة والسلام يخبر بأن من أمسى كالا من الممل بسبب ما كان يلاقيه من جهد وتعب خلال النهار ، غان الله تمالى سيكافئه على هذه المشقة بالمفرة .

يشير الى ذلك الحديث التالى:

## فعن « عائشة » أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :

قال رسول الله ﷺ : « من أمسى كالا من عمل بيده أمسى مغفورا له ﴾ أ هر١١) .

#### وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه

أن رجل من الانصار أتى النبى في غساله فقال: « أما فى بيتك شيء ؟ قال: بلى حاس (١٤) نلبس بعضه ، ونبسط بعضه ، وقعب (١٩٥

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري ، انظر : الترغيب ٢ م ٨٧٢ .

<sup>(</sup>۱۳) رواه الطبراني في الاوسط ، انظر الترغيب حـ ٢ ص ٨٧٦ ٠

 <sup>(11)</sup> الحاس: هو كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرحل ،
 وما يبسط في البيت على الأرض \*

<sup>(</sup>١٥) القعب : بفتح القاف : القدح الضخم الغليظ •

نشرب غيه الماء ، قال : « ائتنى بهما » غاتاه بهما ، غائدهما رسول الله يَقِيْ بيده وقال : « من يشترى هذين » ؟

قال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، قال رسول الله ﷺ : « من يزيد على درهم مرتين ، أو ثلاثا ؟

قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما اياه ، فأخذ الدرهمسين فأعطاهما الانصارى وقال : « اشتر باحدهما طعاما فانبذه الى أهلك، واشتر بالآخر قسدوما الله واشتر بالآخر قسدوما الله عشد فيه رسول الله على عودا بيده ، ثم قال : « اذهب فاحتطب ، وبع ، ولا أرينك خمسسة عشر يوما ، ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضهما ثوبا ، وببعضهما طعاما ، فقال له رسول الله يهي : « هذا خير من أن تجيء المسألة نكتة في وجهال الله وسول الله يهي : « هذا خير من أن تجيء المسألة نكتة في وجهال الله وسول الله يهد . ( هذا خر من أن

المعنى: دل هذا الدديث على أن رسول الله يهن كان من الفضل المبين: روحيا ، وخلقيا ، واجتماعيا ، وقديا ، كما كان هذا شسائه في جميع نواحى الحياة ، فهذا الانصارى عندما جاء الى النبى عليه الصلاة والسلام يساله شيئا من الصدقة ، لم يرده الرسول يهني خائبا، بل دله على طريقة عملية استطاع بها الانصارى أن يكف عن المسالة، فقد قال له النبى يهني : « أما في بينك شيء » ؟

فقال الانصارى: ليس فى بيتى سوى « حلس » وهو ما يوضع على ظهر الدابـة تحت السرج ، أو الرهـل ، وما يبسط فى البيت عملى

<sup>(</sup>١٦) القدوم : بخفيف الدال ، وبتشديدها لغة ضعيفة ٠

<sup>(</sup>١٧) النكتة : هي النقطة في الشيء على خلاف لونه ·

<sup>(</sup>١٨) رواه أبو داود ، والنسائي ، انظر : الترغيب حـ ٢ ص ٨٧٢ ٠

الارض ، وقعب : وهو القدح الضخم الطبيظ ، فقال له النبي ين : « التتى بهما » غلما جاء بهما عرضهما النبى عليه الصلاة والسلام النبيع في مزاد علني ، وباعهما بدرهمين ، ثم قال للانصسارى : اشتر بدرهم طعاما الى أهلك ، واشتر بالدرهم الثاني « قدوما » وائتني به ولما جساء الانصارى بالقدوم ، وضع فيسه النبي ين عودا وقسال للإنصارى : « اذهب واحتطب وبع لدة خصسة عشر يوما ثم اثتني » وبعد انقضاء المدة التي عددها الرسول عليه المسلاة والسلام ، جساء الانصارى ومعه عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوبا وبالباقي طعاما، فقال له رسول الله ين : « هذا أي السعى على الرزق خير لك من ذل المسالة ، لانها تجيء يوم القيامة نكته سوداء في وجه صادبها •

# وعن « ابن عمر » رضى الله عنهما قال :

سئل رسول الله ين أى الكسب أغضل ؟

قال : « عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور » أ ه(١٩) .

المسنى: بين النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا المحديث أن أغضل الكسب هو الذي يكون نتيجة لعمل الرجل بيده ، وكذا كل بيع مبرور . والبيع المبرور هو الذي يكون من حلال ، بميدا عما غيه شبهة .

# وعن (( كعب بن عجرة )) رضى الله عنه قال:

مر على النبي على رجل فرأى أصحاب رسول الله على من جلده (٢٠)

 <sup>(</sup>۹۱) رواه الطبراني في الكبير ، ورواته ثقات ، انظر : الترغيب ح ۲ ص ۸۷٤ .
 (۲۰) جلده : أي قوته .

ونشاطه ، غقالوا : يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله (٣٣ غقال رسول الله بَيْق : « ان كان خرج يسعى على ولده صغارا غهو في سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين غهو في سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على نفسه يعتها فهو في سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على نفسه يعتها فهو في سبيل الله ، وان كان خرج يسعى ريا ، ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان » أ ه (٣٣ ) .

المعنى: عندما مر على صحابة رسول الله يخ رجل قوى نشيط ، 
تعنى المسحابة أن لو كان نشاطه وقوته فى الجهاد من أجل اعلاء كلمة 
الله ، غقال لهم النبى عليه الصلاة والسلام : « ان كان خرج يسعى 
على أولاد له صغار ، غير قادرين على الكسب والعمل فهو فى سبيل 
الله ، وان كان خرج يسمعى على أبرين كبيرين ، وكانا فقسيرين ولا 
يقدران على الكسب فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسمى عملى 
نفسه كى يغنيها عن ذل المسألة ، وشر الحاجة فهو فى سبيل الله ، وان 
كان خرج يسمى رياء ومفاخرة ليرى الناس جاده ، ونشاطه ، ويياهيهم 
خذك فهو فى سبيل الشيطان .

من هذا يتبين أن السعى على الرزق بشرط أن يكون بعيـــدا عن الرياء، والمفاخرة، فيه أجر عظيم .

ــ والله أعلم ـــ

<sup>(</sup>٢١) أي في الجهاد لنصرة دين الله ٠

<sup>(</sup>٢٢) رواه الطبراني ، انظر الترغيب ح ٢ ص ٨٧٥ .

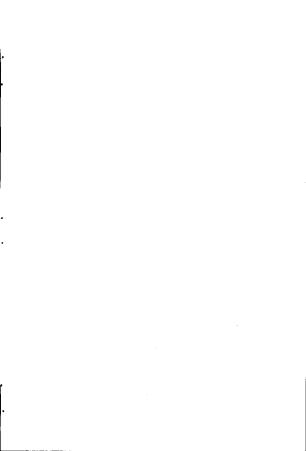

#### (( المسدقة »

المسدقة من الاعمال التي حث عليها الاسسلام ، ورغب غيها • وسأبدأ حديثي باذن الله تعالى عن « صدقة الفطر » ثم أتبع ذلك الحديث عن « الصدقة المطقة » •

فمما جاء في فضل « صدقة الفطر » الحديث التالي :

فعن « عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما قال :

فرض رسول الله عن صدقة الفطر طهـرة للصائم من اللغـو ، والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة غهى : زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة غهى صدقة من الصدقات » أ ه(١١) .

المعنى: زكاة الفطر واجبة عند الائمة الاربعة على كل مسلم : سواء كان ذكرا ، أم أنشى ، صغيرا ، أو كبير ، حرا ، أو عبدا .

وهي على الصبى من ماله ان كان له مال ، والا عملي من تلزمــه نفقتــه •

وعلى السيد الهراجها عن عبـــده ٠

ومقدار « زكاة الفطر » « صاع » عن كل غرد ، حتى ولو ولد قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان والدليل على أن زكاة الفطــر صاع عن كل فرد الحديث التالى :

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، انظر : القام حـ ٢ ص ٢٤

## فعن « أبن عمر » رضى الله عنهما قال :

« فرض رسول الله عن زكاة الفطر صاعا من تعر ، أو صاعا من شعير ، على العبد ، والحر ، والانتى ، والصغير ، والكبير ، من المسلمين ، وأمسر بها أن تؤدى قبال خسروج النساس الى الصلاة » أ ه(۲) .

وأعلم أيها المسلم أن صدقة القطر طهرة للصائم من اللفو ، والرغث الذي يصدر من الصائم أثناء صومه .

واللغو : كل كلام لا غائدة فيه .

والرغث : المراد به هنا في الحديث : الفدش من الكلام .

أما الصدقة المطقة من حيث هي فقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة ، أغتبس منها ما يلي :

## فعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على: « من تصدق بعدل تعرق (<sup>(7)</sup> من كسب طيب ، ولا يقبل الله الا الطيب ، غان الله يقبلها بيمينه (<sup>(1)</sup>ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم غلوه (<sup>(2)</sup> حتى تكون مثل الجبل » أ ه (<sup>(7)</sup> .

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة ، انظر : التاج حـ ٢ ص ٢٤ ٠

 <sup>(</sup>٣) العدل : بكسر العين وفتحها : بمعنى النظير المساوى •

<sup>(</sup>٤) فيه اثبات اليمين لله عز وجل ، ومى صفة حقيقية لله تعالى على ما يليق به سبحانه ، ويجب اجراء مثل هذه النصوص على ظاهرها من نمير تاويل ، ولا تعطيل مع نفى الكيفية والتشبيه عنها .

 <sup>(</sup>٥) الفلو بفتح الفاء وضم الملام : المهر أول ما يولد •

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، انظر الترغيب حـ ٢ ص ٣ ٠

#### وفي رواية لابن خزيمة:

« أن العبد أذا تصدق من طيب تقبلها الله منه ، وأخذها بيمينه غرباها كما يربي أحدكم مهره ، أو غصيله (٧) .

وان الرجل ليتصدق باللقمة غيربي في يد الله (١٠) أو قال : كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا » أ هـ(١٠) .

### وفي رواية للترمذي :

غمن « عبادة بن منصور ، عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هـريرة يقول : قال رسول الله عن : « ان الله يقبل الصدقة ، ويأخذها بيمينه غيربيها لاحدكم كما يربى أحدكم مهره ، حتى ان اللقمة لتصير مشـل أحد ، وتصديق ذلك في كتاب الله : « ألم يعلموا أن الله هو يقبـل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » (١٠) •

وقوله : « يمحق الله الربا ويربى الصدقات » أ ه(١١) .

## وعن « ابي هريرة » رضي الله عنه قال:

قال رسول الله عَيْنِ : « أن الله عز وجل ليدخل باللقمة الخبــز ، وقدمــة التمر، ، ومثله مما ينتفع به المسكين ثلاثة الجنة :

رب البيت الآمر به ، والزوجــة تصلحه ، والخادم الذي ينـــاول

 <sup>(</sup>٧) الفصيل: ولد الناقة أذا فصل عن أمه ٠

<sup>(</sup>A) بمعنى أنها تزيد وتنمو

۹) رواه ابن خزیمة ، انظر : الترغیب ح۲ ص ۳ .

<sup>(</sup>۱۰) سورة التوبة ۱۰۶

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة ٢٧٦ ، رواه الترمذي ، انظر الترغيب ح٢ ص ٤٠

المسكين ، فقال رسول الله عن : الحمد للمه الذي لم ينسى خدمنسا » أ هر١١٠ .

المعنى: لقد بين النبى عليه الصلاة والسلام في هذه الاصاديث الاجر العظيم الذي سيمنحه الله سبحانه وتعالى للمتصدقين والمتمسدقات:

متارة يخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقبل الصدقة الطبية ويضاعف أجرها حتى تنمو مثل نمو المهر والفصيل، فكل منهما يكون صغيرا فاذا به ينمو حتى يصير مثل حجمه أضعافا كثيرة ، وهكذا يزيد الله تعالى في أجر الصدقة حتى تكون أضعافا مضاعفة .

يشير الى ذلك قول الله تعالى :

« من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا غيضاعفه له أضعاغا كثيرة والله يقبض وبيسط واليه ترجعون »(١٦) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام فى الحديث الذى رواه «أبو هريرة» وأخرجه « الحاكم » أن الله تعالى يدخل باللقمة من الخبز ، وقبضــة التمر ثلاثة الجنة :

الاول : رب البيت .

والثانى : الزوجــــة .

والثالث : الخــــادم .

 <sup>(</sup>۱۲) رواه الحاكم والطبراني في الاوسط ، انظر الترغيب ح٢ ص ٥ ٠
 (۱۳) سورة المقرة ٥٣٤ .

انه لاجر عظيم وفضل كبير ، أغلا يكون هذا حافزا للاغنياء عسلى بذل الصدقة بطيب نفس ؟ .

علما بأنها لن تنقص من المال شيئًا ، بل ستكون سببا في نموه وزيادته .

يشير الى ذلك الحديثان الآتيان :

#### فعن ﴿ أَبِي هريرة » رضي الله عنه

أن رسول الله عَنْ قال : « ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عسدا بعقو الا عسرا ) وما تواضع أحد لله الا رغمه الله عز وجل » أ ه(١٤) .

#### وعن « ابن عباس » رضى الله عنهما يرفعه قال :

ما نقصت صدقة من مال ، وما مد عبد يده بصدقة الا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل(١٥٠ .

ولا فتـــح عبد باب مسئلة له عنهــا غنى الا فتح اللــه له باب فقــــر » f ه(١١) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تكون سببا فى زيادة الرزق ، والنصر على الاعداء وفى جميع المواقف .

يشير الى ذلك الحديث التالى :

## فعن « حاير بن عد الله » رضي الله عنهما قال :

خطبنا رسول الله يهيم فقال : « يا أيها الناس توبو الى الله قبل أن

<sup>(</sup>۱۶) رواه مسلم ، والترمذي ، انظر الترغيب ح٢ ص ٥ ٠

<sup>(</sup>١٥) يعنى أن يد الله تسبق يد السائل في تلقى الصدقة من معطيها

<sup>(</sup>١٦) رواء الطبراني ، انظر : الترغيب ح٢ ص ٥٦

تعوتو ، وبادروا بالاعمال الصالحة قبل أن تشمغلوا ، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له ، وكثرة الصدقة في السر والملانية نرزقوا ، وتنصروا ، وتجبروا » 1 ه(۱۷) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الانسان ليس له من ماله الذي جمعه الا ثلاثة أصناف:

الاول : ما أكله .

والثانى : ما لبســـــه .

والثالث : ما تصدق به ٠

وما بقى بعد ذلك غهــو لورثته من بعده • وما دام الامــر كذلك أغلا يكون هذا حافزا على كثرة البذل والعطاء ؟

يشير الى ذلك الحديث التالى:

فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللـــه عليـــه وســـلم :

« يقول العبد مالي مالي ، وانما له من ماله ثلاث :

ما أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى فاقتنى ، ما سوى ذلك فهــو ذاهب وتاركه للناس » أ هلا ،

وعن « عدى بن هاتم » رضى الله عنه قال :

« سمعت رسول الله ﷺ يقول :

<sup>(</sup>١٧) رواه ابن ماجه ، انظر الترغيب ٢٦ ص ٦٠

<sup>(</sup>١٨) رواه مسلم ، انظر : الترغيب حـ٢ ص ٧ ٠

« ما منكم من أحد الاسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان (١٩) .

غينظر أيمن منه (۱۲) غلا يرى الا ما قدم (۱۲) غينظر أسام منه (۱۲) غلا في الله الما قدم ، غينظر بن يديه غلا يرى الا النار تلقاء وجهه (۱۳) غاتقوا النار ولو بشنق تعرق ۱۵(۱۲) •

## وفي رواية :

« من استطاع منكم أن يستتر من النسار ولو بشسق تمسرة غلىفعل » أ هره ۲۰ .

نمسم: كل انسان يوم القيامة سينتظر ما قدمته يسداه ، وكل انسان سيأخذ كتابه ويحاسب نفسه ، يشير الى ذلك قوله تعالى:

« وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك دسييا »(٣) .

وهذا الحديث الشريف غيه تصوير بليغ للحال التى سيكون عليها الانسان يوم القيامة •

 <sup>(</sup>١٩) ترجمان : بفتح القاء وضمها : يقال ترجم الكلام فسره بلسان

<sup>(</sup>۲۰) ای عن یمینه ۰

 <sup>(</sup>٢١) أى ما عمل في الحياة الدنيا سواء كان خيرا ، أو شرا .
 (٢٢) أي عن يساره ، والشؤمي ضد اليمني .

ر (۲۲) ای آمامه وتجاعه ۰

<sup>(</sup>٢٤) أي نصفها والشق النصف من كل شمر، ٠

<sup>(</sup>٢٥) رواه البخاري ومسلم ، انظر الترغيب ح٢ ص ٨٠

<sup>(</sup>٢٦) سورة الاسراء ١٣ - ١٤ -

ثم نجدالنبى عليهالصلاة والسلاميحث.فينهاية الحديثعلى الصدقة لانها ستكون وقاية من النار يوم القيامة ، يؤيد ذلك الحديث التالى :

## فمن « أبى بكر الصديق » رضى الله عنه قال :

« سمعت رسول الله عن على أعواد منبره يقول : « اتقوا النار ولو بشق تمرة غانها تقيم العوج(٢٧) وتدفع ميته السوء » أ ه(٢٨) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن « الصدقة » تطفى، الخطيقة، أى تمحوها وتزيلها ، كما قال تعالى : « ان الحسانات يذهبان السيئات »(٩٠) .

يشير الى ذلك الحديث التالى:

# فعن « جابر بن عبد الله » رضي الله عنه

أنه سمعرسول الله ين يقي يقول «لكعب بن عجرة» (٢٠٠ يا كعب بن عجرة ان الصلاة قدبان ، والصيام جنة ، والصدقة تطفى الخطيئة كمايطفى الماء النار ، يا كعب بن عجرة الناس غاديان (٢١) .

نبائع نفسه فموثق رقبته (٢٦) ومبتاع نفسه في عتق رقبته » أ ه(٢٦)

<sup>(</sup>٢٧) يقال : أقام العوج وقومه اذا عدله وسواه ·

<sup>(</sup>٢٨) الميتة بكسر الميم حالة الوت و معنته ·

<sup>(</sup>۲۹) سورة مود ۲۹)

 <sup>(</sup>۳۰) عجرة بضم العين واسكان الجيم ومو الذى نزل فيه توله تمالى :
 « نمن كان منكم مريضا او به اذى من راست نفحية من صيام او صحيتة او نسك» البقرة ١٩٦٦ :

<sup>(</sup>٣١) غاديان : تثنية غاد اسم فاعل من غدا اذا ذهب غدوة وهو اول النهار·

<sup>(</sup>۳۲) يقال أوثقه ايثاقا : شده بالوثاق ، وعو كل ما يربط به •

<sup>(</sup>٣٣) رواه أبو يعلى باسناد حسن ، انظر التاج حـ٢ ص ١٠ .

#### وعن «كعب بن عجرة » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله يهني : « يا كعب بن عجرة انه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت (٢٠٠٠) النار أولى به » يا كعب بن عجرة النساس غاديان : غناد في غناك نفسه غمعتقها ، وغاد غموثقها ، يا كعب بن عجرة » الصلاة قربان ، والصدقة تطفى الخطيئة كما يذهب الجليد على الصلفا » أ «(٢٠٠٠) .

## وعن « أبي كبشة الاغاري »رضي الله عنه

أنه سمع رسول الله يَخَعَ يقول: « ثلاث أقسم عليهن ، وأحدثكم حديثا فامفظوه ، قال : ما نقص مال عبد من صدقة (٢٦٠) و لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله عزا ، ولا فتح عبد باب مسألة الا فتسح الله عليه باب فقر ، أو كلمة نحوها •

وأحدثكم حديثا فادفظوه ، قال : انما الدنيا لاربعة نفر :

١ – عبد رزقه الله مالا وعلما غهو يتقى فيه ربه ، ويصل غيه رحمه،
 ويعلم لله فيه حقا ، غهذا بأفضل المنازل .

ج وعبد رزقب الله علما ولم يرزقه مالا ، فهو صادق النية يقول :
 « لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء .

<sup>(</sup>٣٤) السحت : كل مال حرام اخذ بطريق غير شرعى \*

<sup>(</sup>٣٥) رواه ابن حبان في صحيحه ، انظر : الترغيب ٦٦ ص ١٠ ٠

<sup>(</sup>٣٦) يحتمل أن يكون هذا على حقيقته وأن الشيء أذا كيل أو وزن بَصد إخراج الصحقة وجد كما هو من غير نقصان ، ويحتمل أن الله ببارك فيما يبتى حتى كأنه لم ينقص منه شيء .

وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما ، يخبط في ماله بغير علم ،
 ولا ينتقى فيه ربه ، ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقا ،
 غهذا بأخبث المسازل .

٤ - وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول : لو أن لى مالا
 لعملت فيه بعمل غلان فهو بنيته ، فوزهما سواء » أ ه(٢٧) .

لقد أخبر النبى عليه المسلاة والسلام فى هذا المحديث الشريف : بأن الصدقة وان كان ظاهرها أنها تنقص المال ، الا أنها فى الواقسم تزيد فى المال حيث ببارك الله تعالى غيه ويصبح كأنه لم ينقص منسه شىء • كما أخبر بي بأن من ظلم وصبر على مظلمته وسلم أمره للسا تعالى غان الله تعالى سيزيده بهذه المظلمة عزا وكرامة •

كما أخبر عليه المسلاة والسلام بأن من فتح على نفسم باب سؤال الناس وهو غير محتاج ، ولكن قمسده الزيادة والاستكثار ، عاقبه الله تعالى بعكس قصده وغتح عليه أبواب الفقر والنطجة .

كما أخبر بان الناس ف الدنيا على أربعة أقسام :

الاول : رجل رزقه الله المال والعلم فهو يعمل بعلمه ويصرف ماله فى الوجوء التى أمره الله بها ، فهذا فى المنزلة الاولى عنسد الله تعالم .

والثانى : رجل رزقه الله العلم دون المال ، ولكن كانت نيتــه حسنة

<sup>(</sup>۳۷) رواه ابن ماجه ، والترمذي ، وقال حسن صحيح ، انظر التاج ح٢ ص ١٢ .

هُبُو يَتَمَنَى أنه لُو رزقه الله المال لصرغه فى وجوه الخير ، هَذَا مَنْزِلَتُه عَنْدَ الله مثل مَنْزِلَة الأول حسب نيته .

والثالث : رجل رزقه الله المال دون العلم ، فهو يصرف المال فيمـــا يغضب الله تعالى ، فمنزلته هذا عند الله بأخبث المنازل .

والرابع : رجل لم يرزقه الله المال ولا العلم ولكن كانت نيته خبيشة قعو يتمنى أن لو رزقه الله المال لصرفه فى غير وجوه الغير، فهذا وزره مثل وزر الذى قبله حسب نيته ، لان الاعمال بالنيات .

#### وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال :

كان « أبو طلحسة » أكثر الانصار بالدينة مالا من نضل ، وكان أحب أمواله اليه « بيرجاء » (٢٨) و وكانت مستقبلة « المسجد » ، وكان رسول الله يخ يدخلها ويشرب من ماه غيها طيب ،

قال « أنس » : غلما نزلت هذه الآية :

« لن تنالوا البررحتى تنفقوا مما تحبون ﴾ (٢٩) .

قام « أبو طلحة » الى رسول الله على فقال :

يا رسول الله أن الله تبارك وتعالى يقول: « لن تتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبــون » •

<sup>(</sup>۳۸) بیرجا، : بکسر البا، و فتحها معدودا ، اسم لحدیقة نخل کانت الابی طلحة ، وقیل : صوابة « بیرجی » بفتح البا، والرا، مقصورا ، وانما صحف • (۳۹) سورة آل عمران ۹۲ .

وان أحب أموالى الى « بيرحاء » وأنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله غضها يا رسول الله حيث أراك الله ، قال : غقال رسول الله ننث : « دخ » ذاك ما الله الله الله الله الله على (دا)

ﷺ : « بخ » ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح » أ ه(٤٠) .

حقا: ان موقف « أبى طلحة » أحد المواقف المشرقة والمشرفة فى تاريخ الامة الاسلامية ، لقد تفهم « أبو طلحة » معنى قوله تعالى : « لن نتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » فأراد أن ينال البر بالفعل لا بالتعنى ، فتصدق بحديقته التي هى أحب ماله اليه .

ان الامة الاسلامية الآن لفي أشد الحاجة لامثال « أبي طلحة » •

أن فضل الصدقة عظيم ، والصدقة تجارة رابحة مع الله تعالى، وهي فكاك الانسان من النار يرشد الى ذلك الحديث التالى :

## فعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله يهين : « تصدقوا غان المسدقة غكاككم من النار » أ هر(١٤) .

## وعن (( عمرو بن عوف )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « أن صدقة المسلم تزيد فى العمر ، وتمنسع ميتة النسوء ، ويذهب الله مها الكبر ، والفخر » أ ه<sup>(42)</sup> .

 <sup>(</sup>٠٤) رواه البخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، انظر الترغيب
 ح ٢ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤١) رواه البيهقي ، انظر الترغيب حـ٢ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٤٢) رواه الطبراني ، انظر النترغيب ح٢ ص ٢٧ ٠

اذا كان « مُنهج الاسلام » حث على الصدقة ، ورغب فيها ، وبين فضلها ، فانه أيضا حث على الخفائها ، ورغب في صدقة السر .

## فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال :

« سبعة يظلهم الله في ظله (٢٤) يوم لا ظلله الا ظله (٢٤) الاصام العادل ، وشاب نشأ في عادة الله عز وجل ، ورجل قلبه معاق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك ، وتفرقا عليه ، ورجل دعت المرأة ذات منصب وجمال ققال : انى أخاف الله ، ورجل تمسدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » أه (١٠٠٠) .

نعم : أنه لفضل كبير ، وتكريم عظيم من الله تعالى لعبده المؤمنين ، فساذا كان يوم القيامة وحشر النساس لرب العالمين ، ودنت الشمس من الرءوس ، والجمهم العسرق :

فعنهم من يبلغ رشحه كبيه ، ومنهم من يبلغ ركبتيه ، ومنهم من يبلغ حقويه ، ومنهم من يبلغ ندييه ، ومنهم من يصل عرقه الى شحمتى أذنبه ، ويصبح الخاق فى كرب شديد ، فى هذا الموقف الرهيب يكرم الله تعالى أنبياء و وبعض عباده المؤمنين غيظللهم بطل عرشه ، من هؤلاء المكرمين :

<sup>(</sup>٤٣) أي نمي ظل عرشه كما ورد مصرحا به مي أحاديث أخرى ٠

<sup>(</sup>٤٤) وهو يوم القيامة حين يجتمع الاولون والاخرون في عرصات الموقف فيكون مؤلاء الاصناف السبعة في ظل عرش الرحمن لايصبيهم مايصيب الناس من خول الوقف وشحته •

<sup>(</sup>٤٥) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر الترغيب حـ٢ ص ٣٦ ٠

رجل تصدق بصدقة غاخفاها دتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . اليس في هذا الحث على اخفاء الصدقة حتى لا نجسرح المتصدق عليهم ، ولا نخدش كرامتهم الانسانية ، ونحفظ عليهم ماء وجوههم ؟ وصدقة السر تطفى، غضب الله سبحانه وتعالى ، يشسير الى ذلك الاحساديث التالية :

#### فعن « أم سلمة » رغى الله عنها قالت :

قال رسول الله: في « مسنائع المعروف تقى مصارع السوء ، والصدقة خفيا تطفى، غُضب الرب ، وصلة الررحم تزيد فى العمس ، وكل معروف صدقة ، وأهسل المعروف فى الدنيا هم أهسل المعروف فى الآخرة ، وأهل المنكر فى الدنيا هم أهل المنكر فى الآخرة ، وأول مسا ما يدخل الجنة أهل المسروف » أهلاً » .

## وعن « أبي ذر » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله عِنْ : « ثلاثة يحبهم الله ، وثلاثة بيغضهم الله :

فاما الذين يحبهم الله : فرجل أتى قوما فسألهم بالله ، ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه غمنموه ، فتخلف بأعقابهم(<sup>(12)</sup> فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته الا الله ، والذى أعطاء •

وقوم ساروا ليلتهم حتى اذا كان النوم أحب اليهم مما يعــدل به غوضعوا رءوسهم ، فقام ، فقام ينطقنى ويتلو آياتى •

<sup>(</sup>٤٦) رواه الطبراني في الاوسط، انظر الترغيب ٢٠ ص ٣٩٠.

 <sup>(</sup>٤٧) ای انه تأخر عنهم واعتزلهم حتی لا یشعروا بعطیته •

ورجل كان فى سرية غلقى العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتــــل أو يفتح له .

والثلاثة الذين يبغضهم الله:

الشبيخ الزاني، والفقير المختال، والغنى الظلوم» أ ه(٤١٠ .

لقد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث أن ثلاثة يحبهم اللــه تعالى:

وأن ثلاثة يبغضهم الله تعالى :

فأما الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل:

غالاول : رجل تصدق بصدقته سرا على فقسير معتاج ابتغاء وجه الله تعالى .

والثانى : رجل اذا ما جن الليل وأقبل الناس على النوم ، قام يتذلل لله تعالى ويتاو كتابه .

والثالث : رجل صمد في وجه الكفار حتى يقتل أو ينتصر .

وأما الثلاثة الذين بيغضهم الله عز وجل :

فالاول : الشيخ الزانى ، لانه كان يجب عليه مع تقدم سنه وشبيبته أن يتوب لله تعالى •

والثاني: الفقير المتكبر ، لأن مقتضى الفقر التذلل والانكسار للسه تعــــالى .

<sup>(</sup>٤٨) رواه أبو داود ، وابن خزيمة ، انظر : الترغيب ح٢ ص ٤١ .

والثالث : الغنى الظلوم ، لانه كان يجب عليه أن يشكر نعمة اللــه عليه وأن يعطى أصداب الحقوق حقوقهم .

وعن « زينب الثقفية » امرأة « عبد الله بن مسـ عود » رضى اللـ ه عنهما قسالت :

قال رسول الله ع : « تصدقن يا معشر النساء ، ولو من حليكن ، قالت : غرجمت الى « عبد الله بن مسعود » فقلت : انك رجل خفيف ذات اليد »(١٤) •

وأن رسول الله على قد أمرنا بالصدقة غائته فأساله ، فان كان ذلك يجزى عنى (٥٠٠ والا صرفتها الى غيركم ، فقال «عبد الله بن مسعود» بل أئته أنت ، فانطلقت فاذا أمرأة من الانصار بباب رسول الله مشل حاجتها حاجتي (٥٠٠ .

وكان رسول الله يخ قد القيت عليه المهابة ، غضرج علينا « بلال » رخى الله عنه ، فقلنا له : اثت رسول الله يخ غلجسره أن امراتين بالباب يسألانك : أتجزى الصدقة منهما على أيتام في حجورهما ، ولا بنخبره من نحن ، قالت : فدخل « بلال » على رسول الله عليه المسارة والسلام فسأله : فقال له رسول الله يخ : من هما ؟ فقال : امرأتان من الانصار ، وزينب ، فقال رسول الله يج : أى الزيانب ؟ قسال : امرأة « عبد الله بن مسعود » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «لمها أجران : أجر القرآبة ، وأجر الصدقة » أ ه (٢٥٠) .

<sup>(</sup>٤٩) المراد أنه قليل المال رقيق الحال ·

<sup>(</sup>٥٠) أي ينفع وتقع الصحقة موقعها من القبول.

<sup>(</sup>٥١) أي أنها جاءت عي الاخرى تسأله عن جواز ذلك ٠

<sup>(</sup>٥٢) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر الترغيب ٢٦ ص ٤٣ ٠

#### وعن « سلمان بن عامر » رضي الله عنه

أن النبى ﷺ قال : « الصدقة على المسكين صــدقة ، وعلى ذي الرهـــم شنتان :

صدقة ، وصلة رحم » أ ه(ام) .

ونظرا لان درجة الترابة متفاوتة ، فقد بين « الدين الاسلامى الدنيف » ترتيب القرابة في الأستحقاق حسب درجة قرابتهم ، يوضح ذلك الصديث التسالى :

خعن « بعز بن حكيم » عن أبيه ، عن جده ، رضى الله عنهم قـال : تلت : يا رسول الله من أبر ؟ قال : « أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك » ، ثم الاقرب غالاقرب ه

وقال رسول الله ين : « لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيما ما فيما الله عنده الميماعا الذي منعه المساعا المساع» أ هراه، •

ولشدة الترغيب فى المحقة على القريب غقد أخبر نبى الاسلام أن الله تعالى لن يقبل الصدقة ما دام للمتصدق قريب محتاج ، يشير الى ذلك الحديث التسالى :

### فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ : « والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم

<sup>(</sup>٥٣) رواه النسائي ، والترمذي ، انظر الترغيب ح٢ ص ٤٤ .

 <sup>(</sup>٤٤) رواه أبو داود ، والنسائى ، والترمذى ، انظر الترغيب ح ٢
 ص ٤٨ .

القيامة من رحم اليتيم ، ولان له فى الكلام ، ورحم يتمه وضعفه ، ولم يتطلول على جاره بفضل ما آتاه الله ، وقال : يا أمة « محمد » والذى بعثنى بالمدق لا يقبل اللسه صدقة من رجل وله قرابة محتاجـون الى صلته ، ويصرغها اللى غيرهم ، والذى نفسى بيده لا ينظر الله اليه يوم القيامة » أ ه(٠٠٠) .

ولشدة الترهيب من عدم التصدق على القريب المحتاج فقد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام أن من جاه ذو رحم يسأله من نفسل ماله فيبخل عليه الاعنبه الله يوم القيامة بدية يطوقه بها .

يشير الى ذلك الحديث التالى :

# فعن « جرير بن عبد الله البجلي » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ: « ما من ذي رحم يأتى ذا رحمه فيساله خضلا أعطاه الله أياه فيبخل عليه الا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمظ فيطوق بها » أ هراه، .

كما دث النبى عليه الصلاة والسلام على التصدق على القريب الذي يضمر المداوة والبغضاء لقريبه ، وجمل ذلك من ألهضل الصدقات، ولحل المحكمة من ذلك هي ازالة ما في الصدور من كراهية ، يشير الى ذلك المحديث التالي :

<sup>(</sup>٥٥) رواه الطبراني ، انظر الترغيب ح٢ ص ٤٧٠

<sup>(</sup>٥٦) رواه الطبراني في الاوسط الكبير انظر الترغيب ٢٥ ص ٤٩٠

## فعن « أم كلثوم بنت عقبة » رضى الله عنها

أن النبي بي قال: « أفضل الصدقة ، الصدقة على ذي الرحم الكاشح » أ ه(٥٠) .

هذا الحديث الشريف يعبر عن أسمى المبادىء الاسلامية ، غهـو يدعو الى المودة والتراحم على ذى القربى ، حتى ولو كان ذلك القريب يضمر لقريبه العداوة .

غهل هناك على وجه الارض قانون ، أو نظام يحث على مثل مـــا جاء به الدين الاسلامي الدنيف ؟

## وعن (( فاطمة بنت قيس )) رضى الله عنها قالت :

سالت النبي ين عن الزكاة مقال: « ان فى الملل لحقا سوى الزكاة ثم تلا : « ليس ألبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولسكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبة ذوى القربى والبتامى والمساكين وأبن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام المسلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والمسابرين فى البأساء والضراء وحسين البأس أولئك الذين مسدقوا وأولئك هم المتقون مهم، .

حقا: لقد أخبر النبى عليه المسلاة والسلام ، وهو المسادق الامين أن في المال حقا سوى الزكاة ، وهذا الحديث يعتبر من أقوى الادلة التي تحث الأغنياء على البذل والمطاء للفقراء ،

 <sup>(</sup>۷۰) الكاشع : بالشين المجمة : مو الذي يضمر عنواته في كشحه ،
 وهو خصره •

روا الطبراني في الكبير ، انظر الثرغيب حـ ٢ ص ٤٥ ٠ ٥ ٥) الطبراني في الكبير ، انظر الثرغيب حـ ٢ ص ٤٥ ٠ ٥)

فيايها المسلم أن المال عارية في يدك ، وأمانة ائتمنك اللــه عليها ، فعليك أن تبذل الفضل بطيب نفس ، غضير الصدقة ما كان في حالة

الصحة ، والانسان يخشى الفقر ويتطلع الى الغنى .

يرشد الى ذلك المعنى الحديث التالى:

فعن « أبي هريرة » رضى الله عنه قال :

جاء رجل الى النبي يهيز فقال : يا رسول الله أى الصدقة أعظم أجراع

قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح (٥٩) تخشى الفقر وتأمل الغنى ، ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت :

لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان ، أ ه(٦٠) .

وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال: قلت : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟

قال : جهد المقل ، وابدأ بمن تعول » أ ه(٦١) •

وعن « أبي هريرة » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله يَهِيمُ : « سبق درهـم مائة الف درهم ، قــالوا : يا رسول الله كيف ؟

<sup>(</sup>٥٩) معنى شحيح: أي حريص على المال "

<sup>(</sup>٦٠) رواه الشيخان ، انظر التاج ج٢ ص ٣٩٠ (٦١) رواه ابو داود والحاكم ، انظر التاج ح٢ ص ٣٩ ٠

قال : رجل له درهمان غاخذ أحدهما ختصدق به ، ورجل له مال كثير فاخذ من عرض ماله(٦٢) • مائة ألف فتصدق بها » أ ه(٦٢) .

حقا: انما الاعمال بالنيات ، فهذا الدحديث الشريف بين أن العبرة ليست بكترة العطاء ، أغلا يعتبر هذا حقا لغير الاغنياء عبلى الصدقة أ فمن لم يجد ما يتصدق به فعليه أن يمسك عن الشر فهسو له مسحقة .

يوضح ذلك الحديث التالى :

فعن ﴿ أَبِي مُوسِي الْأَشْعِرِي ﴾ رضي الله عنه ،

عن النبى ينج قال: « على كل صلم صدقة ، فقالوا يا نبى الله فمن لم يجدد ؟

قال : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ،

قالواً : غان لم يجــد ٢

قال : يعين ذا الحاجة الملهــوف •

قالوا: غان لم يجد ؟

قال : فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر غانها له صدقة » أ ه<sup>(٦٤)</sup> .

وعن « أبي هريرة » رضي الله عنه

عن النبي يخ قال: « من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس

<sup>(</sup>٦٢) العرض بضم العين : الجانب •

<sup>(</sup>٦٣) رواه النسائي ، انظر التاج ٢٠ ص ٣٩٠

<sup>(</sup>٦٤) روا ،الشيخان والنسائي ، انظر التاج ح ٢ ص ٠٤٠

الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر فى الدنيا يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم فى الدنيا ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيبه » أ ه(١٠٠) .

كما أخبر عليه المسلاة والسلام أن من أنظر معسراً قبل أن يصل أجل الدين الذى عليه كان له عن كل يوم مثل دينه صدقة ، ومن أنظر معسرا بعد أن يحل أجل الدين كان له عن كل يوم مثلى دينه صدقة .

يرشد الى ذلك الحديث التالى :

# فعن « أبي بردة » رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله يَزِيجُ يقول :

« من أنظر معسرا غله كل يوم متله صدقة ، ثم سمعته يقول : من أنظر معسرا غله كل يوم مثله صدقة ، غقلت : يا رسول الله سمعتك تقول : من أنظر معسرا غله كل يوم مثله صدقة ، ثم سمعتك تقول : من أنظر معسرا غله كل يوم مثليه صدقة ؟ قسال له سأى النبي يجج سكل يوم مثليه صدقة تبل أن يحل الدين ، غاذا احل غانظره غله بكل يوم مثليبه صسدقة » أ هر(17) .

# وعن ‹‹ أبي هريرة ›› رضي الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ: « من أنظر معسرا ، أو وضع له أظله اللـــهُ يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله » أ ه(١٧) .

ــ واللـــه أعـــلم ـــ

<sup>(</sup>٦٥) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، انظر الترغيب ح٢ ص ٥٨ ٠

<sup>(</sup>٦٦) رواه الحاكم ، انظر الترغيب ح٢ ص ٥٨ ٠

<sup>(</sup>٦٧) رواه الترمذي ، انظر الترنحيب ح٢ ص ٥٩ ٠

# « مسلة الرحيم »

قامت العلاقة الاجتماعية في ظل الدين الاسلامي على دعائم قوية من المحبة ، وحسن الصلة ، والتراحــم ، والترابط ، والانسان مسع أقربائه يشكل القاعدة الاساسية للامة الاسلامية ، وكلما كانت تلك القاعدة قوية ، وتعاسكة ، كانت الامة تبما لذلك قوية ومتعنة ،

لذلك غقد كان من « منهج الاسلام » العمل على ما يدعم هـذه الملاقة ، ويقويها .

وليس هناك شيء أسرع ، وأقسوى فى ايجاد الترابط بين الافسراد والجماعات ، والامم ، من المحبة ، والتراحم فيما بينهم .

لهذا نجد الدين الاسلامي دث على صلة الرخم ، وبين غضل ذلك في كل من الكتاب والسنة .

وها أنا ذا القى الفسوء على ما ورد من النصسوص الشرعيسة في « غضل صلة الرحم » :

#### قال الله تعالى:

« واعدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى والبسامي والمساكين والجسار ذى القربى والجسار الجنب والمساحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخسورا »(1) •

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٦٠

ومن ينعم النظر في هذه الآية الكريمة يجد أن الله تعالى قدرن الوصية بالاحسان الى ذى الرحم بالامر بعبادته تعالى وحده ، وما ذلك الالاهمية صلة الرحم في الشريعة الاسلامية .

## وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه أن رسسول الله صلى الله عليسه وسلم قسال :

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر غليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر غليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر غليقل خيرا أو ليصمت » أ ه<sup>77</sup> .

المعنى : لقد جعل النبى عليه الصلاة والسلام من الاسارات الدالة على ايمان العبد بالله تعالى واليوم الآخر ثلاثة أمور :

الاول : اكرام الضيف .

والثانى : صلة الرحــم •

والتَّالَثُ : النطق بالكلمة الطيبة ، أو السكوت بالكلية .

#### وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عليج : « ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فحرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قـــال : اما ترضين أن أمــل من وصــك ، وأقطم من قطعك ؟

قالت: بلى ، قال: غذلك لك ، ثم قال رسسول الله يَقِيْ : « اقسر موا ان شئتم : « فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » أ ه (٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>٣) متغق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٥٦٠

ألمضي: هذا الحديث المتفق عليه يعتبر من الادلة القوية في الامر بصلة الرحم ، وبيان غضله ، وذلك لان من وصل رحمه وصله الله تعالى ، وعنياً لن وصله الله غانه سيغوز بسعادة الدارين •

أما من قطع رحمه ـ والعياذ بالله تعالى ـ فان الله سيقطعه ، والويل ثم الويل لمن قطعه الله ، فانه سيشقى في الدنيا والآخرة •

## واوين تم الوين بن همه الله ؛ عنه سيستى ي العني و رحاره وعن « أبي أيوب خالد بن زيد الانصاري » رضي الله عنه

أن رجلا قال : يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة وبياعدنى من النار ، غقال النبى ع : « تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصل الرحم » أهلاك .

المعنى : جاء صحابى يسال رسول الله على عن الامور التى تكون سببا فى دخول الانسان الجنة ، وبعده عن النار بعد فضل الله تعالى . فقال له النبى عليه الصلاة والسلام :

يتمثل ذلك فى أربعة أمور ، من أداهن كاملات وفقا لمنهج الاسلام دخل الجنة ، وأبعده الله من النار ، وهذه الامور هى :

الأول : أن يعبد الانسان الله وحده ، ولا يشرك به أحدا ، عملا بقول الله تعالى : « قل أنى أمرت أن أعبد الله مخلمسا له الدين » (٥) ه.

الثانى : أن يؤدى الانسان الصلاة لله تعالى تامة بشروطها وأركانها، تحقيقا لقول الله تعالى : « قل أن صلاتي ونسكي ومحياي

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٦٢ .
 (٥) سورة الزمر ١١٠ .

ومعاتبي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » (1) .

الثالث : أن يؤدى الانسان الزكاة التي أوجبها الله عليه في ماله .

الرابع: أن يصل الانسان رحمه التي قطعته ، وقد بين ذلك النبي يَتِهُ في الحديث التسالي :

## فعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنهما

عن النبى يهين قال : « ليس الواصل بالمكافى، ، ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها » أ هـ (٧) .

# وعن « أبي هريرة » رضي الله عنه

أن رجلا قال : « يا رسول الله ان لى قرابة أصلهم ويقطعونى ، وأدسن اليهم ويسيئون الى ، وأحلم عنهم ويجهلون على ، فقال : « لمن كنت كما قلت غكاما تسفهم المال(^) ولا يزال معك من الله ظهير طبعم (١) ما دمت على ذلك » 1 هـ (١) .

ن واللبه أعملم ب

<sup>(</sup>٦) سورة الانعام ١٦٢ ــ ١٦٣٠ .

<sup>(</sup>V) رواه البخاري ، انظر : رياض الصالحين ص ١٥٩٠

<sup>(</sup>۸) الل: بفتح اليم، وتشديد اللام، هو الرماد الحار: اى كانما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الاثم بما يلحق اكلل الرماد الحار من الالم.

<sup>(</sup>٩) الظهير: المعين

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ص ١٥٧ -

#### « المفروعن عثرات السلم »

العفو والصفح من الصفات الحميدة التي جاء بها ديننا الاسلامي الحديث .

والعافون عن الناس جزاؤهم عند اللسه جنة عرضها السسوات والارض ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقبن الذين ينفقون في السراء والمضراء والكافمين الميظ والعلقين عن الناس والله يحب المسيني »(۱) ولقد ضرب لنا نبينا « محمد » عليه المسلاة والسلام المثل الاعلى في العفو والصفح عن كل من آذاه:

## غمن « عائشة » أم المؤمنين رضي الله عنها

قالت النبي عليه : « هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟

قال: « لقد لقيت من قومك ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، اذ عرضت نفسى على « ابن عبد ياليل بن عبد كلال » (٢) .

غلم يجبنى الى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهوم على وجهى ، فسلم الستفق الا وأنا « بقرن الثمالب » (<sup>7)</sup> فرفعت رأسى واذا أنا بسحابة قد أطلتنى ، فنظرت فاذا فيها « جبريل » عليه السلام فنادانى فقال :

۱۳٤ – ۱۳۳ عمران ۱۳۳ – ۱۳٤ .

<sup>(</sup>٢) اسمه «كنانة» من ثقيف ، وكان أكبر أعل الطائف .

<sup>(</sup>٣) وهو ميقات اهل نجد ، على بعد يوم وليلة من مكة ٠

ان الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الينك ملك الجبال أنا و لتأمره بما شئت فيهم ، هناداني ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا « محمد » ان الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال ، وقد بعثنى ربى اليك لتأمرنى بأمرك ، غما شئت : ان شئت أطيقت عليهم الاخشبين (\*) فقال النبى ينه : « بل أرجو أن يخرج الله من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » أ ه(\*) .

مَانظر أيها المسلم الى عفو نبيك بن عن الكفار مع شدة ايذائهم له ، الا يعتبر هذا من أروع المواقف في العفر والصفح والطم ؟

#### وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال :

كنت أمشى مع رسول الله يخفي وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابى نجيده بردائه جبذة شديدة ، غنظرت الى صفحة عاتق النبى يخفي (\*\*)وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ، ثم قال : يا « محمد » مرلى من مال الله الذي عندك فالتفت اليه غضحك ، ثم أمر له بعطاء » أه (^^) و ومن يتتبع حياة الرسول عليه المعلاة والسلام يجدها حاظة بالمواقف النبيلة التى تمثل أروع الامثلة في العفو عن عثرات الناس ، لا غرق في ذلك بين الكفار والمسلمين .

 <sup>(</sup>٤) أى المتصرف عليها بأمر الله تعالى •

 <sup>(</sup>٥) الاخشبان : الجبلان المحيطان بمكة •

۲۸۵ متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ۲۸۵ .

 <sup>(</sup>٧) اى جانب عاتق النبى ﷺ ، والعاتق : ما بين العنق والكتف •

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٨٦٠

وتعالى يقول : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كانُ يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا »(١) .

ولقد اقتفى الصحابة رضوان الله عليهم أثر النبى عليه المسلاة والسلام فى العفو والصفح والطم ، وغير ذلك من الشمائل التى جاء بها منهج الاسلام و حصبى أن أشير هنا الى موقف من مواقف أحد الصحابة الذى يمثل العفو عن عثرات المسلمين : فهذا « أبو بكر الصديق » رضى الله عنه ، كان ينفق على « مسلح » ابن خالته ، ونظرا لان « مسطح » كان قد اشترك فى حديث الافك ، فقد حسلف « أبو بكر » أن يقطع الانفاق على « مسطح » الذى كان فقيرا ، فنزل قرا الله تمالى :

« ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القسوبى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفدوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم »(١٠٠٠ .

فقال « أبو بكر » رضى الله عنه : بل أنا أهب أن يغفر الله لمى ، وأعاد الى « مسطح » ما كان ينفقه عليه وعفا عنه .

ومن يقلب النظر فى السنة المطهرة يجدها حافلة بالاحاديث التى تحث على العفو والصفح ، وتبين فضل العافين عن الناس .

وسأقتطف من بستان النبوة بعض الازهار ، والرياهين التي تبين فضل العافين عن عثرات المسلمين :

۹) سورة الاحزاب ۲۱ <sup>م</sup>

<sup>(</sup>۱۰) سورة للنور ۲۲ ·

## فعن « جابر بن عبد الله » رضى الله عنهما قال:

قال رسول الله عِنْ : « ثلاث من جاء بعن مع ايمان دخل من اى أبي أبواب الجنة شاء : من أدى دينا خطيا : وعفا عن قاتله (۱۱) .

وقرأ فى دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات «قل هو الله أحد » فقال « أبو بكر » أو احداهن يا رسول الله ؟ فقال : أو احداهن » أ ه(١٧) ،

المعنى : انها لبشارة سميدة يزغها النبي عض لكل مؤمن امتشل التعاليم الاسلام ، وأداها كاملة وفقا لمنهج الاسلام حيث قال : « ثلاث من جاء بهن مع ليمان دخل من أي أبواب الجنة شاء ، وزوج من الحور العين كم شاء » والامور الثلاثة هن :

الاول : من أدى دينا لصاحبه كان خافيا عليه ولا يعلم به كأن ورثه وهو لا يعلم بذلك الدين .

والثانى : من تجاوز عن حقه فى القصاص من القاتل العمد ، أو الدية عن قتل الخطــــا •

والثالث : أن يقرأ دبر كل صلاة مفروضة عشر مرات « قل هو اللـــه أحد » الــــخ السورة •

وعن « عبادة بن الصامت » رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله ع يقول: « ما من رجل يجرح في جسده جراحة

<sup>(</sup>١١) اى تجاوز عن حقه في القصاص ، أو الدية من القاتل .

<sup>(</sup>١٢) رواه الطبراني في الاوسط ، انظر الترغيب حـ٣ ص ٥٠٩ ٠

غيتصدق بها الا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به » أ ه(١٢) .

المعنى: لقد شرع الله القصاص فقال تعالى :

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف
 والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص غمن تصدق به غهــو
 كفارة له ۱۹۵۷.

وقال تعالى: « ومن قتسل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنسة ودية مساعة الى أعله الا أن يصدقوا »(١٥٠ م

ومن ينظر فى سماحة الدين الاسلامى يجده مع أنه شرع القصاص الا أنه فى الوقت نفسه شرع العفو وحث عليه ، وبين فضله ، والحديث الشريف بين أن من جرح فى جسده جراحة فتصدق بها ، أى عفا عن الذي فعل ذلك الا كفر الله تعالى عنه مثل ما تصدق به عضوا بعضو .

## وعن « أبي كبشه الانماري » رضى الله عنه

أنه سمع رسول الله يض يقول: «ثلاث أقسم عليهن ، وأحدثكم حديثا غاحفظوه »قال: ما نقص مال عبد من صدقة (١١١) • ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الازاده الله عزا ، غاعفوا يعزكم الله ، ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح عليه باب غقر أو كلمة نحوها » أه (١١٠) •

<sup>(</sup>١٣) رواه احمد ورجاله رجال الصحيح ، انظر الترغيب ٣٠ ص ٥٠٨

 <sup>(</sup>١٤) سورة المائدة ١٤٠

 <sup>(</sup>١٥) سورة النساء ٩٢٠
 (١٦) اى أن المال إذا أخرجت منه الصدقة ظل كما هو دون أن ينقص ٠

<sup>(</sup>١٧) رواه احمد ، الترمذي، وقال حسن صحيح انظر الترغيب ٣٠ ص١١٥

المعنى: أقسم عليه الصلاة والسلام على الامور الثلاثة الآتية، وذلك لتحقق وقوعهن:

الاول : أن المال اذا أخرج الانسان منه الصدقة غان المال لا ينقص بل يظل كما هو قبل خروج المحدقة ، وذلك سر من أسرار اللــــه تعــالم. •

الثالث : ما فتح عبد باب مسألة ، أى السؤال من المخلوق الا فتح الله عليه باب فقر .

من هذا يتبين غضل العفو عن عثرات المسلمين •

وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه أن رســول الله صلى الله عليــه وســلم قــال :

« ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا بعفو الا عــزا ، وما تواضع أحد لله الا رفعه الله عز وجل » <sup>‡ ه(١١٨)</sup> .

# وعن « عبادة بن الصامت » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله عِنْج : « ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ؟

<sup>(</sup>۱۸) رواه مسلم والترمذي ، انظر الترغيب حـ٣ ص ٥١١ .

قالو أ : نعم يا رسول الله ، قال : تدلم على من جهل عليك ، وتعفو عمن ظلمك ، وتعطى من حرمك ، وتصل من قطمك » أ ه(١١٠) .

العنى: انه لاسلوب رائع من أساليب التربية الذى كان يستمله النبى عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليهم أجمعين ، حيث كان ينوع فى أسالييه حسيما يقتضى المقام :

غكان تارة يستمعل أسلوب الاغراء، وأحيانا أسلوب النهى ، وتارة أسلوب الاستفهام ، وهكذا كان ينوع فى أسالييه المشسوقة البليغة حتى ربى أعظم جبل عرفه التاريخ على الاطلاق .

وفى هذا الحديث يستعمل على أسلوب العرض الذى يفيد التشويق فيقول : « ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات » ؟

غيجيبه الصحابة اجابة التلميز المؤدب مع أستاذه: « نعم » أى دلنا يا رسول الله ، غيقول : « ان الامور التي يترتب على غملها رفــــع الدرحات عند الله تمالي أربعة :

الأول : أن تدلم على من تسافه ، أو تحامق عليك ، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن :

« واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »(۲۰) .

الثاني : أن تعفو عمن ظلمك •

الثالث : أن تعطى من حسرمك •

 <sup>(</sup>۱۹) رواه البزار والطبرانى ، انظر الترغيب حـ٣ ص ٥١١ .
 (۲۰) سورة الغرقان ٦٣ .

الرابع : أن تصل من قطعك .

حقاً: أنها لصفات سامية نبيلة ، لا يوغيق الى غطها الا من كتبت له السعادة في الازل .

## وعن «أنس بن مالك » رضى الله عنــه

أن النبى ﷺ قال : « اذا وقف العباد للصاب جا، قوم واضعى سيوفهم على رقابهم تقطر دما ، فاردهموا على باب الجنة ،

فقيل: من هـؤلاء ؟

قيلًا: الشهداء كانوا أحياء مرزقين ، ثم نادي مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ، ثم نادى الثانية : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ،

قال : ومن ذا الذي أجره على الله ؟

قال : العافون عن الناس .

ثم نادى الثالثة: ليتم من أجره على الله فليدخل الجنة ، فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بعير حساب » أ ه(٢١) .

هما : انه لفضل كبير ، وشرف عظيم ، ديث يكرم الله تعالى العافين عن عثرات الناس فيدخلهم الجنة بعير حساب ولا عقاب .

<sup>(</sup>٢١) رواه الطبراني باسناد حسن ، انظر الترغيب ٣٥ ص ٥١٤ .

وعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنهما

أن النبى عَنِيْ قَالَ : « ارحماوا ترحماوا ، واغفاروا يغفار لكم » 1 ه ٢٠٠٠ .

\_ والله أعسلم \_

<sup>(</sup>۲۲) رواء أحمد باسناد جيد ، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٥١٣ ٠

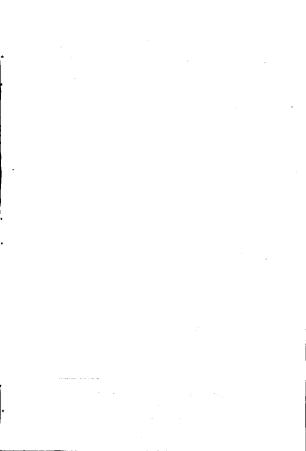

#### « قضاء حوائج المسلمين »

اقتضت حكمة الله تعالى أن خلق الناس متباينين غيما بينهم كى يستقيم نظام الكون •

وما ذلك الا لحكم لا يعلمها الا الدكيم الخبير • من هذه الحكم التي خفي علينا الكثير منها ما أشارت اليه هذه الآية الكريمة :

« أهم يقسمون رحمة ربك نحن تسمنا بينهم معيشتهم في الحياة اندنيا ورغمنا بعضهم غوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ٧٤٠٠ ٠

ونظرا لاهمية تضاء هوائج المسلمين فقد جامت السنة المطهــرة هافلة بالاهاديث التي تدث وتبين فضل ذلك .

وهاأناذا سأقتطف من بستان النبوة بعض الرياهــين الواردة في هذا القــام :

#### فعن « آبن عمر » رضى الله عنهما

أن رسول الله ﷺ قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ،

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٣٢ ·

من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ، ومن غرج عن مسلم كربة غرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » أ ه (۲٪ •

## وعن « أبي هريرة » رضي الله عنه

عن النبي على قال: « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا .

نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر
الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا
والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك
طريتا يلتمس فيه علما سمل الله له طريقا الى الجنة ، وما اجتمسع
قرم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم
الا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ،
وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه » أه هاه،

المنع : هذان الحديثان أشارا الى العديد من أنواع فعل الخير مع المناع فضاء دوائج المسلمين ذلك :

الاول : أخبر النبى ﷺ أن المسلم أخو المسلم ، فيجب عليه أن لا يظلمه ، ولا يسلمه لمدو يفعل به أى شىء يؤذيه ، بل عليه أن يحافظ عليه ، ويمنعه مما يمنع منه نفسه .

الثانى : أن من كان في حاجة أخيه المسلم بأن يسعى في قضائها له، كان الله في حاجته ، وهنيئا لن كان الله معه يدانم عنه ، وييسر له قضاء حوائجه .

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٢٦٠
 (۳) رواه مسلم ، انظر الرجم المتقدم .

الثالث ﴿ أَن مِن مُرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، بأن كان سببا في ادخال السرور عليه ، وازالة الهموم والاحسران التي تجول في نفسه وخاطره ، اثابه الله تعالى على ذلك ، وفرج عنه الاهوال التي يشبب منها الولدان يوم القيامة .

الرابع : أن من وجد على مسلم ، أو مسلمة عيبا نستره عليه بصيت لم يدعه بين النساس ليفضحه به في الدنيا ، أكرمه الله تعالى وستر عيوبه يوم تبلى السرائل و

الخامس : أن من وجد مسلما في شدة نميسر عليه ، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة •

السادس: أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنـــة •

السابع : ذكر الله تعالى من أفضل القربات الى الله تعالى » كما قـــال تعــالى : « فـــاذكرونى أذكركم واشـــكروا لى ولا تكفرون »(1) •

وقال تعالى محذرا من اغفال ذكر الله تعالى :

« ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا غهو له قرين »(ه) •

وما اجتمع جماعة من المسلمين في بيت من بيوت الله تعالى يتسلون كتاب الله وهو أغضل الاذكار ، ويتدارسونه بينهم ، أي يطلبون فهم

<sup>(2)</sup> سورة البقرة ١٥٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ٣٦ ٠

معانيه ، الا أثابهم الله تعالى على ذلك ، غانزل عليهم الطمأنينة ، وغشاهم برحمته ، وباها بهم الملائكة .

وختم النبى يه حديث «أبى هريرة » بقاعدة كلية عظيمة ، وهي أن الذى يقسرب الانسان من الله تعالى عصله الصالح ، لا حسسبه ونسبه ، وصدق الله حيث قال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (<sup>(7)</sup> •

## وعن ﴿ أَبِّي هريرة ﴾ رضي الله عنه قال:

قال رسول الله على : « كل سلامي (٢) من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع غيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابته غتصله عليها ، أو ترغع له عليها متاعة صدقة ، والكلمة الطبية صدقة ، وبكل خطوة تعشيها الى الصلاة صدقة ، وتعيط الاذى عسن الطريق صددقة » أ « (٨) •

## وعن « زيد بن ثابت » رضي الله عنه

أن رسول الله عِنْ قال \* « لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه » أ ه(ا) . حاجة أخيه » أ ه(ا) .

-- واللـــه أعـــلم *--*

٦) سورة الزلزال ٧ - ٨ ٠

 <sup>(</sup>٧) السلامى: بضم السين: اصله عظام الإصابع وسائر الكف، تم
 استعمل فى سائر عظام البدن ومفاصله

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، أنظر : رياض الصالحين ص ١٢٨٠

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني ، ورواته ثقات ، انظر الترغيب ٣٠ ص ٦٢٨ ٠

# ( تابع ) مسفات على الملم أن يتصلى بها

١ ) حسن الضلق ٠ ب ) الصلم والرفسق •

و ) طلاقة الوجه وطيب السكلام •

- ج ) الحياء ٠

مع بيان غضلها:

- د ) الشفقة على خلق الله •

- ه ) المـــــدق ٠

وهذا تفصيل النعديث عن هذه الصفات في ضوء الكتاب والسنة

e e e

and the second s

#### « حسن الخلق »

ان حسن الخلق من الصفات الحميدة ، وقد كان نبينا « محمد » ي أحسن الناس خلقا ، يشير الى ذلك الحديثان التاليان :

#### فمن (( انس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

كان رسول الله يهيم من أحسن الناس خلقا » أ ه(١) .

## وعن « انس » ايضا قال :

ما مسسست دبياجا ، ولا حريرا الين من كف رسول اللـه عين ، و ولا شممت رائحة قط اطيب من رائحة رسول الله عين ، ولقد خدمت رسول الله عين عشر سنين نما قال لى قط « أف » ولا قال لشيء نملته لم نملته ، ولا لشيء لم أنعله ألا نملت كذا » أه ٩٠٠ .

وقال الله تعالى مثنيا على نبينا « محمد » عَيِّج بحسن الخلق : « وانك لعلى خلق عظيم » (\*) •

ونظرا الاهمية حسن الخلق في الدين الاسلامي فقد جاءت السنة المطهرة داغلة بالاحاديث التي تحث على حسن الخلق وتبين غضله:

## فعن « النواس بن سمعان » رضى الله عنه قال :

سألت رسول الله يَهِ عن البر والاثم فقال: « البر حسن الضلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس » أ هلا •

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٨٧ ٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٨٧٠

 <sup>(</sup>٣) سؤرة القلم ٤
 (٤) رواه مسلم ، انظر رياض الصالحين ص ٢٨٧ .

فأنظر أيها المسلم كيف حصر النبي عليه الصلاة والسلام البر في حسن الضلق .

والمراد بالبر هناكل أمر حميد جاء به الشرع الشريف •

#### وعن « أبي الدرداء » رضي الله عنه

أن النبى عِنَّ قال : « ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ، وأن الله يبغض الفاحش البذيء » أ ه(٥٠ •

المعنى: أخبر النبى على فدا الحديث بأنه ليس هناك شى، أنقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق .

وذلك لانه اذا اجتمع الايمان وحسن الخلق فى شخص غانه سيظفر بالرتبة العليا من الايمان •

يشير الى ذلك الحديث التالى :

#### فعن « أبي هريرة » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله يَجَهِ : « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم » أ ه (٢٠) •

#### وعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه قال :

سئل رسو لاالله يهي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟

قال: « تقوى الله وحسن الخلق » •

 <sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ، أنظر رياض الصالحين ص٢٨٨
 (٦) رواه الترمذي وقال حسن صحيح ، أنظر رياض الصالحين ص٢٨٨

وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال:

« الفم والفرج » أ ه(٧) ٠

المعنى : سئل النبى على عن أمرين همامين ، فأجاب عليهما اجسابة واضحة وصريحة :

الامر الاول: سئل عن أكثر ما يعدل الناس الجنة فقال: « تقوى الله وحسن الخلق » •

والامر الثانى: سئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال: « الفسم ، والفــــرج» •

#### وعن « أبي أمامة الباهلي » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله يهني : « أنا زعيم ببيت في ربض الجنسة (٨) أن ترك المسراء وان كان معقا .

وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وأن كان مازها .

وببيت في أعلى الجنة لن حسن خلقه » أ ه(١) .

المعنى : تكفل النبي يني ــ وكفالته محققة ــ بثلاثة أمور :

الأولَ : ببيت حولَ الجنة خارجا عنها لن تركَ المراء ، أى الجدالُ وان كان صاحب حـق •

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وقال حسن صحيح ، انظر رياض الصالحن ص ٢٨٨

 <sup>(</sup>A) ربض الجنة : بفتح الراء : ما حولها خارجا عنها .
 (٩) رواه أبو داود باسناد حسن ، انظر راض الصالحن ص ٢٨٩ .

<sup>.... &</sup>lt;u>.....</u> .... .... .... ....

والثانى : ببيت في وسط الجنة لن ترك الكذب وان كان مازها .

والثالث : ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه .

فأنظر أيها المسلم الى مرتبة حسن الخلق ، انها في أعلى المراتب عند الله تعالى .

## وعن « جابر » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« ان من أحبكم الى ، واقربكم منى مجلسا يوم القيسامة أحاسنكم أخلاقا ، وان أبغضسكم الى ، وأبعدكم منى يوم القيسامة الثرثارون(١٠) والمتشدقون(١١) والمتفيهةون ، قالو ا : يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون ؛ نما المتفيهةون ؛ قال : المتكبرون » أهر(١١) .

المعنى: لقد بلغ حسن الخلق بصاحبه مرتبة عظيمة: فهو محبب الى النبى يهي ، ويوم القيامة يكون فى درجة قريبة منه عليه الصلاة والسلام، كما بلغ سوء الخلق بصاحبة نهاية وخيمة: فهو مبغض عند النبى يهي ، والويل ثم الويل لن كرعه الرسول عليه الصلاة والسلام،

## وعن « أبي ذر » رضى الله عنه قال :

قال لى رسول الله يَقِين : « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن » أ ه(١٢٠ .

<sup>(</sup>١٠) الثرثاء : مو كثير الكلام تكلفا .

<sup>(</sup>١١) المتشدق: التطاول على ألناس بكلامه ٠

<sup>(</sup>۱۲) رواه الترمذي ، وقال حديث حسن ، أنظر رياض الصالحين ص

<sup>(</sup>٩٣) رواء الترمذي ، وقال حسن صحيح ، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٦٥٣٠٠

المنى: تضمن هذا الحديث الامر بثلاثة أشياء:

الاول : على الانسان أن يتق الله فى كل مكان بحيث لا يفعسل الا ما يتفق مع ما جاء به الدين الاسلامي الضيف ، ولان الله مطلع عليه ، فهو لا تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى السماء • والا كان ممن ذمهم الله بقوله : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معم أذ بيبيتون مالا يرضى من القول وكان اللهبما يعملون محيطا » (١٤٠) •

والثانى : اد فعل سيئة فعليه أن يتبعها بفعل الحسنة كي تكفرها ، فالحسنات يذهبن السيئات •

والثالث : عليه أن يخالق الناس بخلق حسن •

وأعلم أيها المسلم أن لحسن الخلق درجة عظيمة ، ومرتبة رفيعة : فبحسن الخلق يبلغ الانسان أسمى الدرجات عند الله تعالى • وبحسسن الخلق تثقل كفة الحسنات يوم القيامة وبحسن الخلق يكون الانسان محبوبا عند النبي يجيد • ولاهمية حسن الخلق فقد كان نبينا « محمد » يجير يتعود من سوء الخسلق •

وكان يطلب في دعائه أن يحسن الله خلقه ٠

يشير الى ذلك الحديث التالى:

#### غمن « عائشة » أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :

كان رسول الله ين يقول ؟ « اللهم كما أحسنت خلقى فأحسس خلقى » أ ه(١٠) .

<sup>(</sup>١٤) مسورة النسباء ١٠٨٠

<sup>(</sup>١٥) رواه أحمد ، ورواته ثقات ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٦٥٣ .

وأعلم أيها المسلم أن الاخلاق منح من الله تعالى فالسعيد من منحه الله خلقـا حسنا و والشقى من كان نصيبه خلقا سيئًا •

يشير الى ذلك الحديث التالى:

#### فعن « أبي هريرة » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله يجج: « ان هذه الاخلاق من الله تعالى ، فمن أراد الله به خيرا منحه خلقا حسنا ، ومن أراد الله به سوءا منحه خلقاً سبقا » أ هر(۱۲) .

ولذا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من سوء الخلق:

#### فعن ﴿ أبي هريرة › أيضا قال :

كان رسول الله عن يقول: « اللهم انى أعوذ بك من الشقاق (١٧) ، والنفاق ، وسوء الاخلاق ؟ أهر (١٨) .

#### وعن « ابن عباس » رضي الله عنهما قال :

قال رسول الله عني : « الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجايد ، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل » أ هـ(١٠) .

نعم: انه لتشبيه بليغ حيث شبه النبي على الخلق الحسن بالماء،

 <sup>(</sup>١٦) رواه الطبراني الاوسط، افظر: الترغيب ج ٣ ص ١٥٦٠
 (١٧) الشقاق: التخاصم.

<sup>(</sup>۱۷) المنطق المتحاصم (۱۸) رواه ابو داود ، وللنسائي ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٥٨ ·

<sup>(</sup>١٩) رواه البيهتي ، والطبراني في الكبير ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٥٥٠ ·

والخطايا بالجليد ، فكما أن الماءُ أذا وضع فسوق الجليد يذيبه ، ولا يبقى نه أشــرا .

فكذلك الفلق الحسن يمحو الله به الفطايا ويزيلها • كما شبه الفلق السيء بالفل و الأعمال الصالحة بالعسل •

فكما أن الخل اذا مزج بالعسل أفسده ، فكذلك الخلق السيء يفسسد الاعمال الصالحة ، بمعنى أنه يكون سببا في احباط ثوابها .

## وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال :

قالت « أم حبيبة »: يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان (٢٠٠ ئـم تموت فتدخل الجنة هي وزوجاها ، لايهما تكون ، للاول أو للاخر ؟

قال : « تخير أحسنهما خلقا كان معها فى الدنيا يكون زوجها فى الجنة، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » أ ه<sup>(۲۲)</sup> •

المعنى: هذا السؤال الذي سالته « أم حبيبة » أم المؤمنين رضى الله عنها للرسول عَنْ في فاية الاهمية ، حيثما قالت له :

يا رسول الله المرأة قد يكون لها زوجان فى الدنيا ، بمعنى أنها تروجت بأحدهما فمات عنها ، ثم تروجت بالرجل الثانى ، ثم تمسوت ، فتدخل الجنة هى وزوجاها لاجهما تكون للاول ، أو للثانى ؟

فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: « تخير » أي يخيرها الله

 <sup>(</sup>۲۰) اى الدنيا بان تتزوج باحدهما ثم يموت عنها فتتزوج بالشسانى
 (۲۱) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب ج ۲ ص ۲۰۶

عز وجل بينهما ، فأحسنهما خلقا كان معها في الدنيا ، يكون زوجها في الهنة • ثم يعقب النبي على ذلك بقوله :

« يا أم حبيبة » ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة •

#### وعن « أبي هريرة » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله بِين : « أن أحبكم الى أحاسنكم أخلاقا ، الموطئون أكتافا (٢٢) الذين يألفون ويؤلفون ، وان أبغضكم الى المساءون بالنميمة ، المفرقون بين الاحبة ، الملتمسون للبرءاءا العيب » أ ه(٢٢) .

المنى: لقد فاز أصحاب الخلق الحسن بحب الرسول عليه الصلاة والسلام ، والسعيد من أحبة النبي عِين م كما خاب وخسر أصحاب الاخلاق السيئة المشاءون بالنميمة ، المفرقون بين الاحبة ، الملتمسون للبرآء العيب •

وذلك لأن النبي يهير يبغضهم ، والويل ثم الويل لن كرهه الرسسول عليه الصلاة والسلام •

#### وعن « جابر بن سمرة » رضى الله عنهما قال :

كنت في مجلس فيه النبي يهم ، وسمرة ، وأبو أمامة ، فقال : « ان الفحش والتفحش ليسا من الاسلام في شيء عوان أحسن الناس اسلاما أحسنهم خلقا » أ ه(٢٤) .

المني: الاسلام دين الباديء السامية ، والاخلاق الفاضلة ، أما

<sup>(</sup>۲۲) الموطئون أكنافا: أي الهينون المتواضعون

<sup>(</sup>٢٣) رواه الطبراني في الصغير ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٢٥٤ ·

<sup>(</sup>٢٤) رواه احمد باسناد جيد ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٦٥٢ ٠

الاخلاق القبيحة ، والعادات الذميمة ، والافعال السيئة ، فليست من الاسلام ، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء • فمن حسنت أخلاقه فقد

الاسالام ، لان الله معالى لا يناهر بالقحساء ، فقل معسف الدرك حسن اسلامه ،

وعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنهما قال :

لم يكن رسول الله يَقِين فاحشا ، ولا متفحشا ، وكان يقول : « أن من خياركم أحسنكم أخسالقا » أ هر (٢٠) .

اللهم أرزقنى وسائر المسلمين خلقا حسنا انك سميع قريب مجيب الدعياء .....

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>۲۵) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٦٤٢ ٠



#### الحسلم والرفسق

الحلم صفة كريمة ، وقد وصف الله به المتقين فى قوله : « وسارعوا الى معفرة من ربكم وجنة عرضها السسموات والارض أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين العيظ والعالمين عن الناس والله بيعب المحسسنين »(1) •

ولعظم شان النطم عند الله تعالى فقد أمر به النبى عليه الصلاة والسلام في قوله :

« خــــذ العقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » (٢٠) • والحلم يزيل ما علق بالنفس من عداوة وبغضاء غهو كالدواء النفوس •

يشير الى ذلك قول الله تعالى: « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن غاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم » (٢) •

ولعظم شأن الحلم وأهميته فى الدين الاسلامى فقد جاعت السنة المطهرة حافلة بالاحاديث التى تحث على الحلم والرفق ، وتبين فضلهما ، واليك أيها المسلم قبيسا من ذلك :

<sup>(</sup>۱) سبورة آل عمران ۱۳۳ – ۱۳۶

<sup>(</sup>٢) مسورة الإعراف ١٩٩٠

<sup>(</sup>٣) سـورة فصلت ٣٤ ـ ٣٥ · ٠

#### فعن « عبد الله بن مسعود » رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله على : « ألا أخبركم بمن يحرم على النار ، أو بمن تحرم على النار ؟

تحرم على كل قريب هين لين سهل » أ ه(١) ٠

حقا : انها لبشري سارة وعظيمة يزغها النبي الرءوف الرحيسم الحليم لسائر المسلمين حيث قال :

الا أخبركم بمن لا يدخل النار ، تحرم على كل من وصف بالصفات
 التاليبة:

فكان قريبا هينا لينا سمهلا ٠

لهذا فان من حرم الحام والرفق فقد حرم فضلا كبيرا ، يشــــير الى ذلك الحديث التـــالى:

#### فعن (( جرير بن عبد الله )) رضى الله عنه قال:

. سمعت رسول الله يخ يقول : « من يحسرم الرفسق يحرم الخسير كله » أ ه(ه) .

## وعن « عائشة » أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :

قال رسول الله يَجَهِ : « أن الله رفيسق يحب الرفسق في الامسر كله » أ ه(١) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وقال حديث حسن ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٢٩٢ ٠

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٥٩ .

وفي رواية: « أن الله رفيق يتب الرفق ، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف ، وما لا يعطى على ما سسواه » أ ه<sup>(٧)</sup> •

المعنى: يفهم من هذين المديثين الشريفين أن الرفق صفة من صفات الله تعالى ، والله سبحانه وتعالى يحب من يتحلى بالرفق ، لانه لا يكون في شيء الا ذاته ، ولا ينزع من شيء الا شائه ، والله سسبحانه وتعالى يعطى من الاجر والثواب على الرفق ما لا يعطى على ماسواه ،

وقد مدح النبى عليه الصلاة والسلام « أشج عبد القيس » بالصلم والاناة ، كما جاء في الحديث التالي :

# فعن « عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما قال :

قال رسول الله على « لاشج عبد القيس » :

« أن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة » أ ه(^ ) .

# وعن « عائشة » أم المؤمنين رضي الله عنها قالت :

ما خير رسول اللسه ين بين أمرين قط الا أخذ أيسرهما ما لم يكن اثما ، غان كان اثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله ين لنفسه من شيء قط الا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تمالى » أ ه (١٠ ٠

حقاً: انها الاخلاق النبوية الفاضلة التى لا يماثلها شى، ، وتلك النتيجة الطبيعية للعناية الالهية التى شمل الله بها نبيه « محمداً » يَهُنْ غادبه وأحسن تأديبه ، ووضعه بقوله : « وأنك لعلى خلق عظيم »(١٠) •

۲۵۹ رواه مسلم ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٩) متنق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٩٢ · (١٠) سـورة السلم ٤ ·

## وعن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها:

أن رسول الله عِنْ قال لها : « يا عائشة ارفقى فان الله اذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق » أ هـ(١١) .

المعنى: هــذا توجيه من النبى يتين لزوجه « عائشه » أم المؤمنين رضى الله عنها بالرفق فى الامور كلها ، لأن الرغق سبب فى كثرة المفير ، واستقامة الامر ، وحسن معاشى الاسرة .

وهــذا التوجيه النبوى وان كان خاصا بأم المؤمنين رضى الله عنها ، الا أنه يعم جميع المسلمين ، اذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

ومما جاء مؤيدا للحــديث المتقدم فى المعنى الحديث التالى : فعن « أبن عمر » رغى الله عنهمــا :

أن الرســـول عِنْ قــال : « مــا أعطى أهــل بيت الـــرفق الا نفعهم » أ هـــ الــــرفق .

وعن « أنس بن مسالك رضى الله عنسه :

عن النبي علية قال : « يسروا ولاتعسروا وبشروا ولاتنفروا » أه(١٢) .

ـ والله أعــلم ــ

<sup>(</sup>١١) رواه أحمد ، والبزار ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٦٦٠ ·

<sup>(</sup>١٢) رواه الطبراني بأسناد جيد ، انظر : الترغيب ح ٢ ص ٦٦١ .

<sup>(</sup>١٣) رواه البخاري ومسلم ، أنظر : الترغيب جـ ٣ ص ٦٦٢ ٠

#### « الحياء »

قال العلماء: « حقيقة الحياء خلق بيعث على ترك القبيح ، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق » •

وقيل: الحياء رؤية الآلاء ، ورؤية التقصير ، فيتولد بينهما حالة تسمى الحساء » •

والدياء صفة حسنة كريمة ، وقد اتصف به نبينا « محمد » ﷺ :

## فعن « أبي سعيد الضدري » رضى الله عنه قال :

كان رسول ألله يهي أشد هياء من العذراء في خدرها ، غاذا رأى شيئًا يكرهه عرضاه في وجهه » أ ه<sup>(۱)</sup> .

كما اتصف بالحياء الكثيرون من صحابة رسول الله م أذكر منهم « عثمان بن عنان » رضى الله عنه الذى وصفه النبى عليه المسلاة والسلام بأنه رجل حى ، وأن الملائكة تمستحيى منه ، يشير الى ذلك الحسديث التالى :

# فعن « عائشة » أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :

كان رسول الله على مضطجعا فى بيتى كاشفا عن ساقيه ، فاستأذن «أبو بكر » فأذن له وهو على تلك الحال ، فتحدث ، ثم استأذن « عمر » فأذن له وهو كذلك فتحدث •

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٣٠٧٠

ثم استأذن « عثمان » فجلس رسول الله ﷺ وسوى ثيابه فدخــل فتحـــدث •

فلما خرج قالت « عائشة » : يا رسول الله دخل « أبو بكر » فسلم تهتش له () ولم تباله ، ثم دخل « عمر » فلم تهتش له ولم تباله ، شم دخل « عثمان » فجلست وسويت ثيابك ، فقال : « ألا استحيى من رجل تستحيى منه الملائكة » أ ه

وفى رواية : قال : « أن « عثمان » رجل حيى وانى خشيت أن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ الى فى حاجته » أ ه<sup>(7)</sup> •

ولعظم شأن الحياء في الدين الاسلامي فقد جعله نبى الاسلام عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الايمان .

يشير الى ذلك الحديث التالى المتفق عليه :

فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسسال:

« الايمان بضع وسبعون ، أو بضع وستون شعبة(٤) .

فأفضلها قول « لا اله الا الله » وأدناها اماطة الاذي عن الطريق ، والصياء شعبة من الايمان » أ ه(ه) .

<sup>(</sup>٢) غلم تهتش له : ای لم تنبسط معه ٠

 <sup>(</sup>٣) رواهما مسلم ، انظر : التاج ج٣ ص ٣٣٧٠
 (٤) الدغير دكير الداء : التطوة من الثير ، مفر العدر من الثالا

 <sup>(</sup>٤) البضع بكسر الباء: القطّعة من الشيء، وفي العدد من الثانث الى النسع، ومعنى شعبة: خصيلة

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٣٠٧٠

#### وعن « ابن عمر » رضي الله عنهما

أن رسول الله ينه مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء ، فقال رسول الله ينه : « دعه فان الحياء من الايمان » أ ه (١٦) .

غان قيل :

لماذا جعل الشارع الحياء من الايمان ؟

أقول: لانه من الصفات الحميدة ، ولا يوصف به شخص الا هـداه الله الى الامور التي تتفق ومنهج الاسلام .

يوضح ذلك الحديث التالى:

فعن « عمران بن حصين » رضي الله عنهما قال :

قال رسول الله ين : « الحياء لا يأتي الا بخير » أ ه(٧) •

وفى راوية : « الحياء خير كله » أ ه(^) •

وعن « أبي هريرة » رضي الله عنه قال:

قال رسول الله يهي : « الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار » أ هر(١) .

أنها لنهاية سعيدة لكل حيى اذا تمسك بتعاليم الاسلام ، فان اللــه تمالى ســيدخله الجنــة •

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٣٠٦ ٠

<sup>(</sup>A) رواه مسلم ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٣٦ .

 <sup>(</sup>۹) رواه احمد ، والترمدی ، وقال : حسن صحیح ، انظر الترغیب ج ۳
 ص ۱۳٦

أما من هرم الحياء فقد هرم الخير الكثير ، لأن البذاء وهو الفحش في الكلام من الجفاء ، والجفاء في الغار .

واذا أراد الله أن يهلك شخصا نزع منه الحيساء .

يوضح ذلك المديث التالي :

فعن « أبن عمر » رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« أن الله عز وجل أذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه العياء ، هاذا نزع منه الحياء لم تلفه (١) الا مقيتا (١) هاذا لم تلفه الا مقيتا معقتا نزعت منه الامائة ، هاذا نزعت منه الامائة لم تلف الا خائنا مفونا ، هاذا لم تلفه الا خائنا مفونا نزعت منه الرحمة ، هاذا نزعت منه الرحمة لم تلفه الا رجيما (١) ملعنا (١) هاذا لم تلفه الا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة (١) الاسلام » أ ه (١٠) .

أنها لنهاية سيئة لن حرم الخياء، فقد أخبر يَخِيق فى هـذا الحديث بأن الله عز وجل اذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء ، واذا نزع منه الحياء أصبح ممقوتا لدى الناس .

<sup>(</sup>۱۰) لم تلف : لم تجده .

 <sup>(</sup>۱۱) مقیتا : بمعنی معقوتا ای مبغضا
 (۱۲) رجمیا : یعنی مرجوما ، ای مطرودا من رحمة الله تعالی

<sup>(</sup>١٥) رواه ابن حبان ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٦٤٠ .

واذا أصبح معقوتا نزعت منه الامانة غيصبح خائنا • واذا أصبح خائنا نزعت منه الرحمــة •

واذا نزعت منه الرحمة أصبح مطرودا من ردمة الله ، واذا طرد من رحمة الله نزعت منه ربقة الاسلام .

من هذا يتبين أن من حرم الحياء فقد حرم الخير كله ، وحينةذ لا يستبعد منه فعل كل شيء قبيح .

يشير الى ذلك قول النبي عِين :

« ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى :

« اذا لم تستح فامسنع ما شئت » أ ه ٠

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنى واياكم بالحياء أنه سميع بيب .

\_ والله أعلم \_

.

#### « الشفقة على خلق الله »

الدين الاسلامي دين تراحم ، وتعاطف ، ومحبة ، وقد وصف اللـــه نبي الاسلام بالرأغة والرحمة ، فقال تعالى : « لقد جاعكم رســـول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم »(١٠ •

والشريمة الاسلامية أسمى مبادئها: التآلف والترابط، والمحبة بين أفرادها، ومن يقلب الفكر في السنة النبوية يجدها حافلة بالاحساديث التي تحث وترغب في الشفقة على مخلوقات الله بدون تغريق بين الانسان وكل ذي كبد رطبة .

وقد رأيت أن أقتطف من رحيق السنة المطهرة ولو القليل لابين مدى اعتمام « الاسلام » بالحث على الشفقة على خلق الله ، مع بيان غضل ذلك :

# فعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضي الله عنهما

أن رسول الله على قال : « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من
 في الارض يرحمكم من في السماء » أ ه(٢) .

العنى: أخبر النبي في ف مدد هذا الحديث بأن الراحمين لعباد

<sup>(</sup>١) سبورة التبوية ١٢٨٠

 <sup>(</sup>۲) رواه آبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٣٥٢ .

الله وسائر مظوقاته يستدقون رحمة الله ، وطوبى لعبد سعد بالرحمة من الله غانه سيغوز بالجنة والرضوان .

ونظرا لاهمية الرحمة فقة تضمن الشطر الاخير من الحديث الامر من النبى الرءوف الرحيم بالرحمة على جميع مخلوقات الله ، لان من يكون رحيما سيرحمه الله تعالى •

أما من قسى قلبه على مفلوقات الله غانه سيحرم من رحمة الله ، والويل ثم الويل اشخص غضب الله عليه ومنعه رحمته .

# فعن « جربر بن عبد الله » رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله على يقول: « من لا يرهم من في الارض لا يرهمه من في السماء » أ هراً ، .

وفى رواية عن « جرير » أيضا :

قال رسول الله ين : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » أ ه(٤) .

وعن ((أبي موسى الاشمري) رضي الله عنه:

أنه سمع النبي عَنِي يقول: « لن تؤمنوا حتى تراحمـوا ، قالوا يا رسول الله: كانا رحم؟

قال: « انه ليس برحمة أهدكم صاحبة ، ولكنها رحمة العامة » أ ه(٠٠) .

المني: انها أحاديث في غاية الوضوح والصراحة تبين أن من لم

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني باسناد جيد ، أنظر : الترغيب ج ٣ ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى ومسلم ، والترمذى ، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٣٥١ ٠ (٥) رومه العلب رانى : وروات ، رواه الصدحيح ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٣٥١ ٠

يرهم مخلوقات الله ، غانه سيحرم من ردمة الله ، كما علق النبي يتن ليمان العبد برحمته من يحتاج الى الرحمة من خلق الله •

### وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال :

« كنا فى بيت فيه نفر من المهاجرين والانصار ، فأقبل علينا رسول الله عض غجل كل رجل يوسع رجاء من يجلس الى جنبه ، ثم قام الى الباب فأخذ بعضادتيه (٢) فقال : « الائمة من قريش ، ولى عليكم حق عظيم ، ولهم ذلك ما فعلوا ثلاثا :

اذا استرحموا رهموا ، واذا هكموا عدلوا ، واذا عاهدوا ولهوا ، نمن لم يفعل ذلك نعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » أ ه(٧٠ .

المنسى : أخبر النبى عليه المسلاة والمسلام في همذا المديت بشأن الأئمة من قريش ؛ وقد احتج بها الخليفة « أبو بكر المديق » رضى الله عنه على الانمسار في الاجتماع الذي تم في سمقيفة — « بنى سماعة » لاختيار خليفة بعد الرسول يخ . . .

ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه له على صحابته رضوان الله عليهم حق عظيم مثل: الطاعة ، والتوقير ، والمودة النخ .

وسسائر أغراد الامة الاسسلامية عليها هـذا الحق للنبى عليه المسلاة والسسلام لانهم تبع ، وهم مكلفون بجميع تشريعات النبى يخير .

ثم أخبر عنى بأن لقريش هقا على المسلمين وذلك تكريما للنبى عليه الصلاة والسلام ، لانه من قريش •

<sup>(</sup>٦) بعضادتيه : يعنى بمصراعيه ٠

<sup>(</sup>۷) رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ، انظـــر : الترغيب ج ٣ ص

ولكن النبي عِنْ جعل حق قريش مرتبطًا بفعلهم ثلاثة أشياء :

الاول : اذا طلبت منهم الرحمة رحموا •

والثاني : اذا حكموا عدلوا •

والثالث : اذا عاهدوا وغـــوا ٠

ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأن من لم يفعل هذه الخصال الثلاث هانه سيكون مستوجبا اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين •

ومن ينعم النظر فى هذه الخصال الثلاث يجد من بينها التراحــم ، وهذا ان دل على شىء غانما يدل على عظم شـــأن الرحمة ، ومن حــرم الرحمة فقد حرم الخير الكثير يشير الى ذلك الحديث التالى :

## فعن ﴿ أَبِي هريرة ﴾ رضي الله عنه قال:

سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة « أبا القاسم » ﷺ يقول : « لا تنزع الرحمة الا من شقى » أ ه(١٨٠) .

# وعن « أبي هريرة » أيضا قال :

قبل رسول الله على « الحسن » أو « الحسين بن على » وعسده « الاقرع بن حابس التيمى » فقال : « الاقرع » : ان لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط ، فنظر اليه رسول الله على ثم قال : « من لا يرحم لا يرحم » أ ه( د ) •

 <sup>(</sup>۸) رواه ابن حبان ، والترمذي ، وقال حديث حسن ، انظر الترغيب
 ٣٥٤ م ٣٠٤

<sup>(</sup>٩) رواه البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٣٥٥ ٠

#### وعن « أبي هريرة » رضي الله عنه

عن النبى يَهِيْ قال : « دنا رجل الى بدر فنزل فشرب منها ، وعلى البدر كلب يلهت (١٠٠ فرحمه (١١٠ فنزع أحد خفيه فسقاه ، فشكر الله له (١٢٠ فأدخله الجنة » أ م (١٦٠ ).

المعنى: هذه الحادثة ان دلت على شىء فانما تدل على سمو التسريع الاسلامى ، وتبين بجلاء أنه دين الرحمة ، والعطف ، والشفقة حتى على الحيوان ، فهذا الرجل الذى كان عطشانا فنزل البئر ليروى ظماه ، غلما خرج وجد على حافة البئر كلبا يلهث ، أى يخرج لسانه من شدة العطش فقال : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى بلغ منى ، فرق له وأشفق عليه ، فنزع أحد خفيه ونزل البئر فملاه وسقى الكلب •

هذا العمل في ظاهره قد يبدو بسيطا ، ولكنه عند الله عظيم ، وهسو يدل على رقة القلب ، فتقبل الله تعالى ذلك العمل الانسساني ، وأثاب الرجل عليه غفغر له ذنوبه ، وأدخله الجنة ، واذا كان منهج الاسسلام قد حث على الشفقة ورغب غيها ، غانه في انوقت نفسه نهى عن الخاظة على سائر مخلوقات الله ،

والاحاديث التالية تبين لنا ذلك:

### فعن « ابن مسعود » رضي الله عنه قال :

كنا مع رسول الله على في سفر فانطلق لحاجته ، فرأينا حمرة (١٤)

<sup>(</sup>۱۰) يلهث : أي يخرج لسانه من شدة العطش

<sup>(</sup>۱۱) فرحمه : يعنى رق له ·

 <sup>(</sup>۱۲) أى أثابه على شفقته على هذا الحيوان الاعجم .

۱۳) رواه ابن حبان وغيره ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>١٤) حصرة: أي طائر أحمر اللون .

ممها فرخان ، فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش (١٠٠ فجاء النبي يخ فقال: من فجع هذه بولديها ؟

قلنا : نحن ، قال : انه لا ينبغى أن يعذب بالنار الا دب النار » أ ه (١٧) .

المعنى: لما أخذ الصحابة فرخى الحصرة استنكر عليهم النبى عليه المسلاة والسسلام ذلك العمل وقال: « من فجسع هذه بولديها ، أى من تسبب لها فى الالم والحسزن .

ثم أمرهم برد فرخيها اليها ٠

فهل هناك خلق انساني أسمى من الذي جاء به منهج الاسلام؟

# وعن « أبن عمر » رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله ﷺ : « دخلت امرأة النــــار فى هرة ربطتها ، فــــلم تطعمها ، ولم تدعها تأكّل من خشاش (١٨) الارض » أ ه

### وفي رواية:

عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت لا هى أطعمتها وسقتها ، اذ هى حبستها ، ولا هى تركتها تأكل من غشاش الارض » أ هر(۱۱) .

<sup>(</sup>١٥) تعرش: أي تبني عريشا ومو العش٠

<sup>(</sup>١٦) قرية نمل : أي موضع النمل مع بعضه .

<sup>(</sup>۱۷) رواه أبو داود ، انظر القرغيب جـ ٣ ص ٣٥٨ ٠

<sup>(</sup>١٨) خشاش الارض : بنتج الخاء أي حشرات الارض •

<sup>(</sup>١٩) رواه البخاري وغيره ، أنظر الترغيب ج ٣ ص ٣٦٣ .

المعنى: هذه امرأة كانت قاسية القلب ، والقلب القاسى لا يعسرف للرحمة ، ولا الشفقة طريقا ، وقد بلغت قساوة قلب هذه المرأة أن حبست هرة ، ومنعت عنها الطعام والشراب حتى مانت ، فعاقبها الله بأن أدخلها النار وبشس القسرار .

# وعن « ابن مسعود البدري » رضي الله عنه قال :

كنت أضرب غلاما لى بالسوط ، فسمعت صوتا من خلفى : أعلم أبا مسعود ، فلم أفهم الصوت من الغضب (٢٠) .

فلما دنا منى اذا هو رسول الله يُخِيّ فـــاذا هو يقول : « أعـــلم أبا مسعود أن الله عز وجل اقدر عليك منك على هذا الغـــلام » فقلت : لا أضرب معلوكا بعده أبدا » أه

وفى رواية: فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى ، فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار ، أو لمستك النار » أ ه(٢١) .

المضى: ثقد أهتم نبينا « محمد » على بالارقاء وأوصى بهم خيرا ، فقد ثبت عن : « على بن أبي طالب » رضى الله عنه أنه قال :

كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام:

« الصلاة الصلاة ، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » أ ه(٣٣) .

### وعن « أم سلمة » رضى الله عنا قالت :

ان رسول الله عِنْ كان يقول في مرضه الذي توفي غيه :

 <sup>(</sup>۲۰) یعنی لم یستطع آن یعیز الصوت •
 (۲۱) رواه مسلم ، وآبو داود ، والترمذی ، انظر الترغیب ج ۳ ص ۲٦٧

<sup>(</sup>٢٢) رواه أبو دأود ، لنظر الترغيب جـ ٣ ص ٣٧٤ .

« الصلاة وما ملكت ايمانكم » فمازال يقولها حتى ما يغيض السلنه » أ ه(٢٢) .

ولما شاهد عليه المسلاة والسلام « ابن مسعود » يضرب « مملوكه » نهاه وقال له كلمة بليفة : « أعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الفسلام » .

وهكذا ينبغى لكل من يحاول أن يعتدى على من هو أضعف منه أن بتذكر قدرة الله علمه •

فما كان من « ابن مسعود » الا أن تناب الى رشده وكفر عن خطيئته غاعتق الفــــلام •

من هذا يتبين أن من لم يرحم خلق الله لا يرحمه الله • والحسديث التالي يؤيد هذا المهني :

### فعن « أبن مسعود » رضي الله عنه قال :

سمعت رسول الله على يقول: « من لم يرحم الناس لم يرحمه الناس لم يرحمه الله عنه ، أ ه (٢٤) .

<sup>(</sup>۲۲) رواه ابن ملجه ، انظر الترغيب ج ۲ من ۳۷۶ .

<sup>(</sup>٢٤) رواه الطبراني بلسناد حسن ، انظر الترغيب د ٣ ص ٣٥٢ .

# وعن « مسهل بن الحنظلية » رضي الله عنه قال :

مر رسول الله يخ ببعير قد أصق ظهره ببطنه (٢٠) فقال : « اتقـوا الله في هذه البهائم المجمة ، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة » أ ه(٢٠٠٠

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>٢٥) وذلك من شدة الجوع فهزل وضعف ·

<sup>(</sup>٢٦) رواه ابو داود ، وأبن خزيمة ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٣٦٤ ٠

.

#### « المـــدق »

الصدق: هو الخبر المطابق للواقع •

والصدق من أسمى الصفات الحميدة ، ولذا وصف الله به الانبياء عليهم الصلاة والسلام :

فقال في شأن أبي الانبياء « ابراهيم » عليه السلام :

« واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا »(١) •

وقال في شأن « ادريس » عليه السلام :

« واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا »(٢) •

وقال في شأن « اسماعيل » عليه السلام :

« واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً» (٢٠) و

ولاهمية الصدق في الدين الاسلامي فقد أمرنا الله به فقال تعسالي : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين »(<sup>(1)</sup> •

وقد جاء كل من الكتاب ، والسنة حافلا بالنصوص التى تبين فضل المسدق :

<sup>(</sup>۱) سـورة مريم ۱؛ ٠

<sup>(</sup>۲) مسورة مريم ٥٦٠

 <sup>(</sup>٣) سسورة مريم ٥٥٠
 (٤) سسورة التومة ١١٩٠

فعن الكتاب قول الله تعالى: « ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم »(٥).

وقوله تعالى: « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه غمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزى الله الصادة...ين بصدقهم »(١٠) •

وقوله تعالى: « ومن يطع الله والرسول غاولتك مع الذين أنعم الله عليه عليه عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » (٧) .

وقوله تعالى: «قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك القسوز العظيم »(۱) •

ومن السنة المطهرة الاحاديث الآتية :

# فعن « عبد الله بن مسعود » رضي الله عنه

عن النبى على قال : « أن الصدق يهدى الى البر وأن البر يهدى الى الجنة ، وأن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وأن الكذب يهدى الى النار ، وأن الرجل ليكذب عند الله كذابا » أه(١٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة الصديد ١٧٠

<sup>(</sup>٦) سورة الاحزاب ٢٣ – ٢٤ .

<sup>(</sup>V) مسورة النساء ٦٩٠

 <sup>(</sup>A) مسورة المائدة ۱۱۹ •
 (۹) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ۳۸ •

المعنى: الصدق مصدر من مصادر الخير ، لانه يهدى صاحب الى عمل البر ، والبر كلمة جامعة تشمل جميع الافعال الحسنة الحميدة التى جا، بها ديننا الاسلامى الحنيث .

وهذه الافعال الحسنة هي الموصلة الى رضوان الله تعالى ، وجنات نعيم .

والانسان اذا ما النترم الصدق ، وداوم عليه ، كتب عند الله تعـــالى من الصــــديقين •

والكذب مصدر من مصادر الشر ، لانه يسوق صاحبه الى غمال الفجور ، والفجور كلمة جامعة تشمل جميع الافعال القبيحة التى نها عنها الدين الاسالامي •

وهذه الافعال السيئة تسوق مرتكبها الى النار وبئس القرار •

ولا يزال الانسان يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ٠

# وعن « عبادة بن الصامت » رضي الله عنه

أن رسول الله ع قال : « اضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن المكم الجنـــة :

أصـــدقوا اذا حدثتم ، وأوفـــوا اذا وعدتم ، وأدوا اذا أتتمنتِـــم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم » أ هـ(١٠) .

المعنى: أخبر النبي عَنِي في هذا الحديث بأنه هناك أمور ست ، مــن

<sup>(</sup>۱۰) رواه احمد ، والحاكم ، وقال صحيح الاسناد ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٨٣٨ ·

الترم القيام بها ، وأداها كاملة غير منقوصة ضمن له النبى عِنْ دخــول الجنـــة:

الاول : أن يلتزم الانسان بالصدق دائما في حديثه •

الثاني : اذا وعد وعدا وفي به ولا يخلفه .

الثالث : أن يحافظ على اداء الامانة أيا كان نوعها •

الرابع: أن يحفظ فرجه عما حرمه الله تعسالي ٠

الخامس: أن يغض بصره عن المحرمات ·

السادس : أن يحفظ يديه فلا يسرق بهما ، ولا يبطش بهما ، ولا يؤذى بهما •

## وعن « عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما

أن رسول الله عني قال : « أربع اذا لن فيك فلا عليك ما فاتك مسن الدنيا :

حفظ أمانة ، وصدق حديث ، وحسن خليقة (١١) وعفة في طعمة (١٢) » أه (١٦) .

# وعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنهما قال :

قلنا: يا نبي الله من خير الناس؟

قال: ذو القلب المخموم ، واللسان الصادق .

<sup>(</sup>١١) للراد حسن الخطق

<sup>(</sup>١٢) أي في مطعم ، فلا يأكل الا من حلال \*

<sup>(</sup>١٣) رواه أحمد ، والبيهقي بالسناد حسن ، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٨٤٠

قال : يا نبى الله قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم ؟

قال : النقى التقى الذي لا ائم فيه ، ولا بغي ، ولا حسد ، قال : قلنا : يا رسول اللهفمن على أثره ؟

قال: « الذي يشنأ الدنيا(١٤) ويحب الآخرة ، قلنا: ما نعرف هذا فينا الا « رافع » مولى رسول الله على فمن على أثره ؟ قال : « مؤمن في خلق حسن ، قلنا : اما هذه ففينا » أ ه(١٥) .

\_والله أعلم \_

<sup>(</sup>١٤) أي يبغضسها ٠ (۱۵) رواه ابن ماجه باسناد حسن ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٨٤٠٠

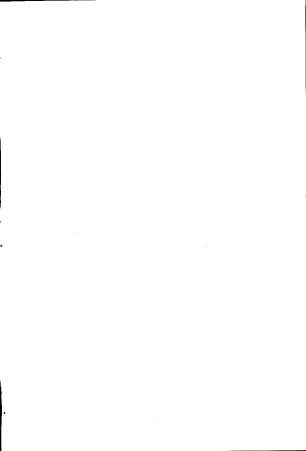

#### « طلاقة الوجه وطيب الكلام »

العلاقة بين المسلمين دعائمها الاساسية العديد من الماديء الانسانية والاجتماعية ، والاخلاقية ، والسلوكية الخ .

والدين الاسلامي جاء بالحث على الصفات الحميدة التي تقوى العلاقة الاخوية بين المسلمين مثل:

صلة الرحم ، وبر الوالدين ، وحسن الجوار ، وقضاء حوائج المسلمين ، والشياء ، المسلمين ، والحياء ، وستر عورات المسلمين ، والحياء ، وحسن الخلق ، والحلم والرفق ، وغير ذلك من سائر الصفات الكريمة، ومن الاخلاق الفاضلة التي جاء بها ديننا الاسلامي الحنيف :

### « طلاقة الوجه وطيب الكلام »

لان ذلك يبعث فى نفس المؤمن السرور ، والمحبة ، والاطمئنان • ومن ينعم النظر فى السنة المطهرة يجدها حافلة بالاحاديث التى تبين غضل « طلاقة الوجه وطيب السكلام » :

### فعن « أبي ذر » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تبسمك فى وجه أخيل صدقة، وأهرك بالمعروف ، ونهيك عن المنكر صدقة ، وارتسادك الرجل فى الرض الصلال لك صددقة ، واماطتك الاذى والشوك والمعظم عن الطريق لك صدقة ، وأفراغك من دلوك فى دلو أخيك الك صدقة » أ ه(٧) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ، وقال حديث حسن ، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٦٦٨ ٠

المعنى: هذا الحديث الشريف يحث على فعل خمسة أشياء ، فيها مصحلة الغرد و الحماعة ، وبين ثوابها:

الأول : إذا لقى المسلم أخاه المسلم وتبسم في وجهه بأن أظهر له البشر ، والحب ، وطلاقة الوجه أثابه الله تعالى على ذلك •

الثالث : اذا وجد المسلم أخاه قد ضل الطريق فأرشده الى الطريق الصحيح الموصل الى مصلحته ، ومطلبه ، أثابه الله على ذلك .

الرابع : اذا وجد الانسان فى الطريق أى شىء يؤذى المارة مثل : الشوك ، والعظم ، والزجاج ، والحجارة الخ فاز الة ونحاه عن طريق المسلمين أعطاه الله على ذلك الاجر الجزيل •

الخامس: اذا كان الانسان على مورد ماء وجاء أحد اخوانه المسلمين يويد أن يستسقى غمساونه على ذلك وأفسرغ له من دلوه، أكرمه الله تعالى، وكتب له بذلك هسنة.

## فأنظر أيها المسلم الى قول النبي ،

« تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة » ألا يعتبر ذلك حثا على طلاقة الوجه وطيب الكلام ؟

## وعن « ابي جرى الجهيمي » رضي الله عنه قال :

أثيت رسول الله بي فقلت : يا رسول الله أنا قوم من أهل البادية ، معلمنا شيئًا ينفعنا الله به ؟ فقال : « لا تحتقرن من المعروف شيئًا ولو أن تفسرغ من دلوك في اناء المستشفى ، ولو أن تكلم أخاك ووجهاك اليه منبسط ، واياك واسسبال الازار غانه من المخيلة (٣) ولا يحبها الله ، وان امرؤ شتمك مما يعلم فيك غلا تشتمه بما تعلم غيه ، غان أجره اك ووباله على من قاله » أه (٣) •

فانظر أيها المسلم الى دعوة النبى عيه الى طلاقة الوجب المتعثلة في قوله : « لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تكلم أخاك ووجهك اليب منبسط » •

# وعن ﴿ المقدام بن شريح » عن جده رضي الله عنهما قال :

قلت : يا رسول الله هدثني بشيء يوجب لمي الجنة ،

قــال: « موجب الجنــة الهعام الطعام ؛ وافشـــاء السلام ، وحســن الــكلام » أ ه(٤) .

الاول : اطعام الطعام وبفاصة للمحتاجين ، استمع الى قسول اللسه تعالى: « غلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة غلى رقبة أو الطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة » (°) •

 <sup>(</sup>٢) للخيلة بنتج الميم وكسر الخاء ، أي الاختيال والتكبر .

 <sup>(</sup>۳) رواه آبو دآود ، والترمذي ، وقال حسن صحيح ، انظر الترغيب د ٣
 ص ٦٦٩ ٠

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٦٧٠ ٠

<sup>(</sup>٥) مسورة البيلد ١١ ـ ١٦ .

الثانى : اغشاء السلام الذي هو تحية المسلمين ودليل المحبة بينهم ، يشير الى ذلك الحديث التالى :

### فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنسوا حتى تحابوا ، الا أدلكم على شيء اذا غعلتمسوه تحابيتم ؟ أغشوا السلام بينكم » أهلاً ،

الثالث : حسن الكلام ، أي لينه ولطفه .

# وعن (( عبد الله بن عمر )) رضي الله عنهما

عن النبي يَهِيمُ : « أن فى الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، قال : « أبو مالك الاشمعرى » : لمن هي يا رسول الله ؟

قـــال : « لمن أطـــاب الكلام ، وأطعم الطعـــام ، وبات قائما والنـــاس نيام » أ هـ(۲۷ .

فأنظر أيها المسلم الى ما يسببه طيب الكلام ، أنه يدخل الانسان الجنة لينال هذا الفضل العظيم .

## وعن « أبي ذر » رضي الله عنه قال :

لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » أ ه(^،).

\_ والله أعــلم \_

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٧٢ ٠

<sup>(</sup>V) رواه الطبراني ، والحاكم ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٧١ ·

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم ، أنظر : رياض الصالحين ص ٣١٢ .

### « صفات على المسلم أن يبتعد عنها »

هناك صفات ذميمة حرمها الاسلام فعلى كل مسلم أن يبتعد عنها ، من هذه المسفات .

- ب ) الصـــد •
- ج) الرياء ٠
- د ) الزنـــــا ٠
- ه) شرب الخميير ٠
- و ) عقــوق الوالدين •
- ز) الغييـــــة٠
- ح ) النميمــــة ،

وهذا تفصيل الكلام عن هذه الصفات في ضوء الكتاب والسنة .

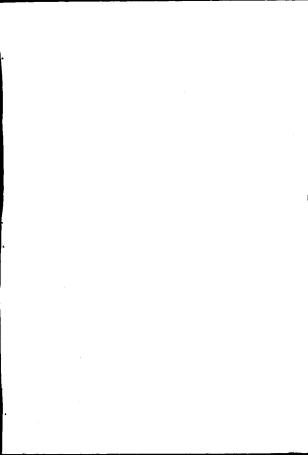

#### الىخىيىل:

البخل: هو منع حقوق الله تعالى ، يقال: بخل بخلا(١١)

اذا ضن بما عنده ولم يجد(٢) ٥٠

والبخل: من الصفات الذميمة التي يترتب عليها اصابة المجتمع بالكوارث والاضرار ، اذ البخل يزرع الاحقاد في قلوب المحرومين نحو الاغنياء البخلاء ، مما يجعلهم يتحينون الفرص للتألب عليهم ، وتدمير ممتلكاتهم .

والدين الاسلامي يعتبر المال الذي في حوزة الانسان مال الله ، أعطاه الانسان كوديعة لينفق منه على نفسه ، وعلى المستحقين من عباد الله .

ه وانفقوا مما جعلتم مستخلفين فيه  $^{(7)}$  .

والاسلام يعتبر البخل من كبائر الاثم .

ولذا جاء التصدير منه في كتاب الله ، وسمنة نبيه عليه الصلاة والسمسلام :

قال تعالى : « ولا يحسبن الذين بيخلون بما آتاهم الله من مضله

<sup>(</sup>١) بفتح الباء والخاء ، وبضم الباء والخاء ، وبضم الباء واسكان الخاء

 <sup>(</sup>٢) لنظر : المجم الوسيط جـ ١ ص ٤١ مادة بخل ٠
 (٣) سسورة الحديد ٧٠

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير »<sup>(1)</sup> .

ولشدة قبح البخل وخطره فقد تعوذ منه النبي عِينج :

فعن ((أنس بن مالك » (رضى الله عنــه) ، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول : (( اللهم انبى أعوذ بك من البخل ، والكسل ، وأرذل العمر ، وعذاب القبر ، وغتنة المديا والمات »(\*) .

كما بين النبى عليه الصلاة والسلام الآثار السيئة المترتبة على البخل في أكثر من حــديث:

فعن « جابر بن عبد الله » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستطوا محارمهم »(") .

وعن «أبى هريرة » رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اياكم والفحش والتغمش ، غان الله لا يحب الفاحش والمتفدش ، واياكم والظمام غانه هو الظلمات يوم القيسامة ، واياكم والشمع غانه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم ، ودعا من كان قبلكم فاستطوا حرماتهم » (7) .

<sup>(</sup>٤) سبورة آل عمسران ١٨٠٠

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ، انظر : الترغيب والترميب جـ ٣ ص ٦١٢ .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ، انظر : الترفيب والترميب ج ٣ ص ٦١٢ .

۱۲ مواه ابن حبان والحاكم ، انظر الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٦١٢ .

كما أخبر النبى عليه الصلاة والسلام أنه لا يجتمع الشح والايمان فى قلب رجل ، يرشد الى ذلك الحديث التالى :

فعن « أبى هويرة » رضى الله عنه قال : قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجتمع نجار في سيبيل الله ، ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ، ولا يجتمع شح وليمان في قلب عبد أبدا ، (4) .

كما أخبر ين أن الشحيح لا يدخل الجنة:

غقال « ابن عمر » : كـذبت ، سـمعت رسـول الله ع يق يقول : « الشــصيح لا يدخل الجنة »(١٠٠ • •

وعن «أبى بكر المسديق» رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه و وعن النبى صلى الله عليه و وسلم قال: « لا يدخل الجنة خب (١١١ ، ولا منان ، ولا بذيل »(١١ ، ولا منان ،

كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن البخيل بعيد من الله والجنة ، قريب من الغار :

<sup>(</sup>۸) رواه النسائي ، وابن حبان ، انظـر : الترغيب والترهيب ج ٣

ص. ١١٤٠

۹) ای اکثر عذرا من الظالم •

 <sup>(</sup>۱۰) رواء الطيراني في الاوسط، انظـــر : المترغيب والمترهيب ج ٣
 ٢١٥ ص ٢١٥٠

<sup>(</sup>١١) الخب: الخداع الخبيث .

<sup>(</sup>۱۲) رواه الترمذي ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٦١٥ .

فعن « أبن عباس » رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلق الله جنة عدن بيده ، ودلى فيها ثمارها ، وشق فيها أنهارها ، ثم نظر اليها فقال لها : تكلمى ، فقسالت : قد أغلج المؤمنون ، فقال : « وعزتى وجلالى لا يجاورنى فيك بخيل » (٣٠ •

وعن «أبى هريرة » رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « السخى قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس : بعيد من النار ، والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الجنة ، بعيد من الناس ، قريب من النار ولجاهل سخى أحب الى الله من عابد بخيل »(11) .

كما أخبر في أن الشح من الصفات المهلكة:

فعن « أبن عمر » رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ثلاث مهلكات ، وثلاث مبخيات ، وثلاث كفارات ، وثلاث درجات ، غأما المهلكات فشـــح مطاع ، وهوى متبع ، واعجــاب المر، بنفســه »(۱۰) .

ـ والله أعــلم ــ

<sup>(</sup>١٣) رواه الطبراني في الكبير ، انظر : الترغيب والترحيب جـ ٣ ص ٦١٥

 <sup>(</sup>١٤) رواه الترمذي ، أنظر الترغيب والترميب ج ٣ من ١٦٧٠ .
 (١٥) رواه الطبراني في الاوسط ، انظر : الترغيب والترميب ج ٣ ص

#### الحسيد :

الحسد : هو تمنى زوال نعمة الغير • والحسد من الأمراض النفسية الفطيرة التي قد تؤثر على المحسود • •

ولذلك فقد جاء ضمن آيات سورة « الفلق » التعوذ من الدسد ، فقال تعالى :

« ومن شر حاسد اذا حسد »(١) •

فأن قبل: نريد أن تبين الفرق بين الصد والعبطة ؟

أقول: الغبطة: هي أن يتعنى الإنسان حمسول النعمة التي فيها أي أنسان دون أن يتعنى زوالها •

ولذا فالغبطة من المبادات ، والصـــد من المحرمات •

ولشدة خطورة الحسد غقد نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم:

غعن «أبي هريرة » رغى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اياكم والخل غان الظن أكذب الدديث<sup>(٢)</sup> ولا تصسموا<sup>(١)</sup> ولا تجسموا<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) سورة الفاق · ·

 <sup>(</sup>٢) قال القرطبى: الظن مو التهمة التي لا سبب لها .

 <sup>(</sup>٣) اى لا تتسمعوا الحديث ، و لاتتصنتوا ٠
 (٤) أى لا تبحثوا عن عورات الناس ٠

 <sup>(</sup>۶) ای لا تبخلوا عن خورات اساس
 (٥) ای لا بنانس بعضکم بعضا فی امور الدنیا ویزاحمه علیها

ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا (1) وكونوا عباد الله الخوانا ، كما أمركم ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله (1) ولا يحقد مرده التقوى هيئا ، التقوى هيئا ، وأشار اللى صدره ، بحسب أمرى، من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه ، وعرضه ، وماله » (1) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام لن الايعان والحسد لا يجتمعان في جوف شقص وادد :

فعن «أبى هريرة » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجتمع في جوف عبد مؤمن من غبار في سببيل الله وشيح جهنم ، ولا يجتمع في جوف العبد الايمان والصسد »(١٠٠٠ ه.

كما أخبر النبى ين ، أن الحسد يأكل الحسسنات كما تأكل النار الحطب:

فعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، والمسدقة تطفىء المفطيئة كما يطفىء الماء النار ، والمسلاة نور المؤمن ، والصيام جنة من النار » (۱۱) .

<sup>(</sup>٦) التدابر: التقاطع ٠

<sup>(</sup>۷) أي لا يتخلى عن نصرته ٠

 <sup>(</sup>۸) ای لا یزدریه و یحط من شانه ۰
 (۹) رواه مالك و البخاری و مسلم ، انظر الترغیب ج ۳ ص ۸۰۳ ۰

 <sup>(</sup>١) رواه مالك و البحارى ومسلم ، انظر القرغيب ج ٢ ص ٨٠٢ .
 (١٠) رواه ابن حبان في صحيحه ، انظو الترغيب ج ٣ ص ٨٠٤ .

۲۱) رواه ابن ملجه ، والبيهتي ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٨٠٤ .

وعن «عبد الله بن كسب » عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال: « ما ذئبان جائبان أرسلا في زريبة غنم غافسد لها من الحرص على المال والعسد في دين المسلم ١٣٠٠ .

وان الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، وفي رواية :

« اياكم والحسد فانه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب »(١٢) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الداسد ليس من أتباعه :

غمن « عبد الله بن بسر » رضى الله عنه ، عن النبى على قال ليس منى ذو حسد ، ولا نميمة ، ولا كهانة ، ولا أنا منه ، ثم تلا رسول الله على : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا غقد احتملوا بهتانا واثما مبينا » <sup>(10</sup> •

كما أخبر عليه الصلاة والسلام ، أن من سلم من الحسد ، ورزقه الله سلامة الصدر أنه من أهل الجنسة :

فعن ( اتص بن مالك » رضى الله عنه قال : كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه ومسلم فقال : « يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة ، فطلع رجل من الانصار (١٠٠ تنظف لحيته من الوضوء (١١٠) قد على نعليه بيده الشمال ، فلما كان النسد قال النبي عن ، مثل

<sup>(</sup>۱۲) والراد: ان ضرر ماتين الخصلتين ومما: الحرص ، والعسد ، على دين السلم اشد من ضرر التثبين الجائمين عسلى

<sup>(</sup>۱۳) روى الترمذي صدر هذا الحديث وصححه ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٠٨٠٠ و

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب والتوهيب جـ ٣ ص ٨٠٥٠

<sup>(</sup>۱۵) موسعدبن مالك

<sup>(</sup>١٦) أي يقطر من لحيته الماء ٠

ذلك ، غطلع ذلك الرجل مثل المرة الاولى ، غلما كان اليوم الثالث قال النبى يهية مثل مقالته أيضا ، غطلع ذلك الرجل على مثل حاله الاول ، غلما قام النبى يهي تبعه « عبد الله بن عمرو » غقال الى لاحيت أبى (١٧) ، غاقسمت الى لا أدخل عليه ثلاثا ، غان رأيت أن تؤوينى الله حتى تمضى غطت ، قال « أنس » فكان « عبد الله يحدث » أنه بات معه تلك الليالى ، غلم يره يقوم من الليل شسيئا ، غير أنه اذا تعمدار (١٨) .

تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر ، حتى لصلاة الفجر ، قال « عبد الله » غير أنى لم أسمعه يقول الا خيرا ، قال فلما مضــت الثلاث الليالى ، وكدت أن أحتقر عمله قلت : يا عبد الله لم يكن بينى وبين أبى غضب ، ولا هجرة ، ولكن سمعت رسول الله ينهي يقول لك ثلاث مرات : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ، غطلعت أنت الثلاث المراث ، غاردت أن آوى اليك فانظر ما عملك ، غاقتدى بك ، غلم أرك عملت كبير عمل ، غما الذى بلغ بك ما قال رسول الله ينهي ؟

قال: مـا هو الا ما رأيت ، فلما وليت دعـانى فقــال: ما هو الا ما رأيت غير أنى لا أجــد فى نضى لاحــد من المســلمين غشا ، ولا أدسد أحدا على خير أعطاه الله اياه ، فقال « عبد الله » : هــذه التى بلغت بك »(١١) .

\_ والله أعـــلم \_

<sup>(</sup>۱۷) أي خاصمته ونازعته ·

<sup>(</sup>١٨) أي استيقظ من الليل •

<sup>(</sup>١٩) رواه احمد باسناد على شرط البخارى ومسلم ، انظر الترغيب جـ ٣

#### الريـــاء:

والربياء : هو أن يعمل الانسان العمل ، ويكون غير مخلص لله تعالى فيه .

يوضح ذلك الحديث الذي رواء « ابن عباس » رضي الله عنهما حيث قال : قال رجل : يا رسول الله انى أقف الموقف أريد وجه الله ، وأريد أن يرى موطنى(١) .

فلم يرد عليه رسول الله يخفي حتى نزلت : « نمن كان يرجو لقاء ربه غليممل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »<sup>(77)</sup> ويؤيد ذلك قول الله تعسالي :

« وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنقاء »(٢) .

والرياء من الامراض الخطيرة التي يترتب عليها احساط العمل والعساد مالله .

قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذى ينفق ماله رئاء النساس ولا يؤمن بالله واليـــوم الإنهر غمثله كمثل صفوان عليه تراب فأمـــابه وابل غتركه صلدا لا يقدرون على شىء معا كســـبوا والله لا يهدى القوم الكافرين »(<sup>42)</sup> .

ای شجاعتی وشدهٔ بلائی فی القتال

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم وقال صحيح ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) سـورة البينــة ٥ •

<sup>(</sup>٤) مسورة البقيرة ٢٦٤ •

#### وعن ﴿ أَبِي هريرة ﴾ رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله عَنِي يقول : « ان أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ، فأتى به فعرفه نعمته غعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ولكنك قاتلت لان يقال : جرى ، ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القى في النار .

ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرآ القرآن ، غاتى به غعرفه نعمه غعرفها ، قال : غما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت غيث القرآن ، قال : كنذبت ، ولكتك تعلمت ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارى، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى التي في النار ،

ورجل وسم الله عليه ، وأعطاه من أصناف المال ، غأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟

تال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فيها الا ، قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ، فقد قبل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم القى فى النار »(°) و ولشدة خطورة الرياء فقد جاء الترهيب منه فى كل من الكتاب والسنة :

فمن الكتاب قول الله تعالى :

« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ومعنعون الماعون ١٤٠٠ •

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ، والنسائي ، انظر : رياض الصالحين ص ٦١٩ ٠

۲) سـورة الماعون ٤ - ٧ .

وقوله تعالى : « فعن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »(٧) .

ومن السنة المطهرة الأحاديث التالية:

١ - قعن « زيد بن أسسلم » عن أبيه ، أن « عمر » رضى الله عنه ، خرج الى المسجد غوجد « معسادًا » عند قبر رسسول الله عند يبكى ، فقال : ما يبكيك ؟ قال : حديث سمعته من رسسول الله عنه ، قال : البسير من الرياء شرك ، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمداربة ، ان الله يحب الإبرار الانتقياء ، الالمفلياء ، الذين ان غابوا لم يفتقدوا ، وان حضروا لم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى ، يخرجون من كل غيراء مظلمة » (٨٠ . مصابيح الهدى ، يخرجون من كل غيراء مظلمة » (٨٠ .

المعنى: أنهم يتخلصون من كل ضلالة عمياء ، وغتنة صماء .

۲ - وعن «عدى بن حاتم » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يؤمر يوم القيامة بناس من الناس الى الجنة ، حتى اذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ، ونظروا الى قصورها ، وما أحد الله لاطها فيها نودوا : ان أصرفهم منها لا نصيب لهم فيها - ، فيرجمون بحسرة ما رجع الاولون بمثلها ، فيقولون : ربنا او أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك ، وما أعددت فيها لاوليائك كان هون علينا ، قال : ذلك أردت لكم كنتم اذا خلوتم بالعظائم ، واذا لقيتم الناس لقيتموهم خلية م بالعظائم ، واذا لقيتم الناس لقيتموهم

<sup>(</sup>٧) مسورة الكهف ١١٠٠

<sup>(</sup>A) رواه ابن ماجه والحاكم ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٥٦ .

مخبتين (٣) تراءون الناس بخلاف ما تعطوفي من علوبكم ، هبتم الناس ولم تهابوني ، وأجللتم الناس ولم تباوني ، وتركتم الناس ولم تتركو لي ، اليوم اذيقكم اليم العذاب مع ما حرمتم من التواس (١٠٠٠) .

عن «أنس بن مالك » رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم: « اذا كان آخر الزمان صارت أمتى ثلاث غرق:

غرقة يعبدون الله خالصا<sup>(١١)</sup> .

وغرقة يعبدون الله رياء ، وغرقة يعبسدون الله ليسستأكلوا به النساس(١٢٠) .

فاذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذي يستأكل الناس: بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ فيقول: وعزتك وجلالك أستأكل به الناس ، قال: لم ينفعك ما جمعت ، انطلقوا به الى النار .

ثم يقول للذى كان يعبده رياء: بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ قال بعزتك وجلالك رياء النساس ، قال: لم يصحد الى منه شيء (۱۲) • ثم يقول: انطلقوا به الى النار •

 <sup>(</sup>٩) أى مظهرين التخلل والخشية نفاقا ورياء ٠

 <sup>(</sup>۱۰) رواه الطبراني في الكبير ، انظر : الترغيب ج ۱ ص ٦٣ .
 (۱۱) أي مخلصين عبادتهم لله لا بشركون به شدئا .

<sup>(</sup>١٢) أى ليجعلوا تلك العبادة وسيلة للى أكل أموال الناس وسلب ما في

<sup>(</sup>١٣) لاته لا يصعد اليه من الاعمال الا ما كان خالصا لوجهه الكريم .

ثم يقسول للذى كان يعبده خالصا : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟

قال : بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك من أردت به ، أردت به ذكرك ووجهك ، قال صدق عبدى انطلقوا به الى الجنة ؟(١٤) .

ــ والله أعلم ــ

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني في الاوسط، انظر: الترغيب جـ ١ ص ٦٤ ٠

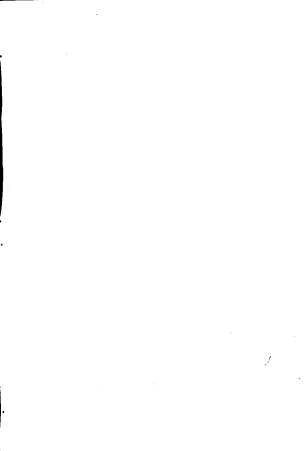

#### الزنــا:

الزنا من الامور القبيمة التي لا يقبلها صاحب الذوق السليم بفطرته وسجيته .

وقسد جساء النهى عن الزنا فى الآيات القرآنية والأهساديث النبسوية .

# فمن الآيات القرآنية قوله تعالى:

« ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا »(١) كما جاء القرآن بنفيه عن عباد الرحمن ، فقال تعالى فى وصفهم : « وعباد الرحمن يمشون على الرض هونا واذا خساطهم الجاهم الجاهرات قالوا سلاما والذين يعينون لربهم سبحدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أن عذابها كان غراما أنها ساعت مستقرا ومقاما والذين أذ اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله اللها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وينفلد فيه مهانا »(١) ولتبح الزنا وبشاعته ، وخطورته على المجتمعات فقد أوجب مهانا »(١) ولتبح الزنا وبشاعته ، وخطورته على المجتمعات فقد أوجب وأبشعها ، فأمر بجلده اذا كان لم يسسبق له الزواج من قبل وهدذا ما يعبر عنه بغير المحصن ،

<sup>(</sup>١) سنورة الاسراء ٣٢٠

<sup>(</sup>٢) سسورة الفرقان ٦٣ \_ ٦٩ ٠

وبرجمه دتى الموت اذا كان قد سبق له الزواج وهــذا ما يعبر عنه بالمحصن •

#### قال الله تعالى في عقوبة الزاني غير المحمن:

« الزانية والزانى غاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشسهد عدابهما طائفة من المؤمنين » (٢٠ م غانظر أيها المسلم الى حد الزنا المخزى ، ثم الى النهى عن الرأفة بالزانى والزانية ، غالغلظة معهما من مقتضيات الايمان ، ثم أنظر الى اشتراط التشهير بالزناة ، والفضيحة لهما بمسهود طائفة من الناس لعذابهما •

غان كان كل من الزاني والزانية بكرا جلد كل واحد منهما مائة حسادة •

وكأن الزانى والزانية خرجا عن حدود الانسانية الى حد البهائم التى لا تردع الا بالضرب والالم • أما الموعظة الدسنة غلم تعد تنفم فيهما •

ولائنك أن عقوبة الزنا ثسياقة ، وقد نهانا الله تعالى عن أن تؤثر غينا الرأغة بهما ، وتقودنا الى العطف عليهما فى تتغيذ هـــد الله •

وليئه عذابهما طائفة من المؤمنين ، وهذا ايلام انفسيهما بعد ايلام جسميهما ، وهو في معنى التثنيد والفضيحة ، غجمل جلدهما أمام جماعة من الناس ليكون الخزى ، والعار ، أبلغ وأكمل ، وفي هذا شهادة جماعة من المؤمنين بأن هؤلاء الزناة قد تجردوا

<sup>(</sup>٣) سسورة النسور ٢٠

من الانسانية : ومعانيها السامية ، غلاحق لهما فى اعادة الاعتبار ه أما اذا كان الزناة محصنين ، وهو أن يكون سبق لهما زواج شرعى غمقوبتهما الرجم بالحجارة حتى الموت ه

عن «عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما قال : قال «عمر ابن الخطاب » رضى الله عنه ، وهو على منبر رسيول الله عنه « ان الله قد بعث محمدا عنه بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، قراناها » ووعيناها ، وعتلناها ، فرجم رسول الله ين ورجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان أن يقول قائل:

ما نجد الرجم في كتاب الله غيضلوا بترك غريضة أنزلها الله ، وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى أذا أحصن من الرجال والنساء ، أذا قامت البيئة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف »(4) .

وجاء « ماعز الاسبلمي » الى النبي عض فقال: أنه قسد زنى ، فأعرض عنه ، فأعرض عنه ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الآخر فقال: أنه زنى فأمر به في الرابعة فأخرج ثم جاء من شقه الآخر فقال: أنه تد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج الى « الحرة »(<sup>2)</sup> فرجم بالحجارة ، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد لمني مدي محد لحى جمل فضربه به ، وضربه الناس حتى مات »(<sup>0)</sup> .

ولقد ورد فى الترهيب من الزنا الكثير من أهساديث النبى عليه الصلاة والسلام ، واليك تبسسا منها :

١ ــ عن « أبى هريرة » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قال :

<sup>(</sup>٤) رواه الخمسة ، انظر : التاج جـ ٣ ص ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٥) المحرة: اسم مكان قريب من السجد النبوى الشريف ٠

<sup>(</sup>٦) رواه الخمسة ، انظر : التاج جـ ٣ ض ٢٠

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السسارق دين يسرق وهـــو مؤمن ، ولا يشرب الخمـــر حين يشربهـــا وهـــو مؤمن »(٧) .

# ح وعن « أبى أمامة » رضى ألله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

بينا أنا نائم أتانى رجلان فأخذا بضبعى ــ وهو وسط العضد ــ فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا : اصــعد ، فقلت : انبي لا أطيقه ، فقالا : اصعد ، فقلت اني لا أطيقه ، فقسالا : انا سنسمه لك ، فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل \_ الاصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي ، فاذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما ، قال : قالت : من هؤلاء ؟ قيل هؤلاء الذين يغطرون قبل نحلة صومهم ، فقال : خابت اليهود والنصارى ، ثم انطلق بي ، فاذا أنا بقوم أشد شيء انتفاها ، وأنتنه ريما ، وأسوأه منظرا ، فقلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء قتلي الكفار ، ثم انطلق بي ، غاذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا ، وأنتنه ريحا ، كأن ريحهم المراحيض ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الزانون ، ثم انطلق بي فاذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات ، قلت : ما بال هؤلاء ؟ قيل : هؤلاء الذين يمنعن أولادهن ألبانهن ، ثم انطلق بي غاذا بعلمان يلعبون بين نهرين ، قلت : من هؤلاء ؟ قال ذرارى المؤمنين ، ثم شرف بي شرفا ــ أي ارتفع بي شوطا من الشرف وهو العلو \_ فاذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم ،

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم ، أنظر : الترغيب والترميب ج ٣ من ٤٥٥

قلت من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء «جمفر ، وزید ، وابن رواحة » ــ وهم شــهداء غزوة مؤته ...

ثم شرف بى شرها آخر : هاذا أنا بنفر ثلاثة ، قلت : من هؤلاء ؟ هال : هؤلاء :

٣ ــ وعن « المقداد بن الاسود » رضى الله عنه قال : قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه :

ما تقولون فى الزنا ؟ قالوا : حرام حرمه الله عز وجل ، ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة ، فقال رسول الله يهن لاسحابه : لان يزنى الرجل بعشرة نسسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة حساره ١٧٠٠ .

٤ ــ وعن (( عبد الله بن عمر )) رضى الله عنهما قال : قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم :

« الزانى بطيعة جاره لا ينظر الله اليه يوم القيامة ، ولا يزكيه ، ويقول : ادخل النار مع الداخلين »(١٠) .

ه ... وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى
 الله عليه ومسلم :

 <sup>(</sup>۸) رواه ابن خزیمة ، وابن حبان می صحیحیهما ، انظر : الترغیب والترمیب ج ۳ ص ۶۵۹ .

والترفيف م ٢ ص ٢٥٦ ؟ (٩) رواه ابن أبي الدنيا ، انظر : الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٤٧١ \*

 <sup>(</sup>١٠) . رواه للطبرآني في الكبير والاوسط ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣
 ٠ ٤٧٠ .

« اذا زنى الرجل خرج منه الايمان ، فكان عليه كالظلة ، هاذا أقلع رجع اليه الايمان ١١٥٠٠ .

٢ ــ وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى
 الله عليه وســلم :

« أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف ، والفقير المختـــال ، والشيخ الزانى ، والامام الجائر »(٧٧) .

ّـــ والله أعـــلم ـــ

<sup>(</sup>۱۱) رواه أبو داود ، والترمذي ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٢٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>۱۲) رواه النسائي ، وابن حبان ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٤٦

شرب الغمسر:

الخمر: هي كل شراب مسكر .

فعن (( عبد الله بن عمر )) رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام »(١) ، والخمر هي أم الخسائث :

فعن « عثمان بن عفان » رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وســـلم يقول :

« اجتنبوا أم الخبائث ، غانه كان رجل ممن كان تبلكم يقعبد ويعتزل الناس ، غملقته أمرأة أي أحبته وتعلق عليها به غارسات اليه خادما أنا ندعوك إشهادة ، غدخل فطفقت ... أي شرعت ... كاما يدخل بابا أغلقته دونه حتى أذا أغضى إلى أمرأة وخبيئة جالسة ، وعندها غلام ، وباطبة غيها خمر ، غقالت : أنا لم ندعك الشهادة ولكن دعوتك لقتل هــذا الغلام ، أو تقع على ، أو تشرب كأسا من الخمر ، غان أبيت صحت بك وفضحتك ، قال : غلما رأى أنه لابد له من ذلك قال : اسقيني كأسا من الخمر ، غسقته كأسا من الخمر ، غقال : زيديني ، غم تزل حتى وقع عليها ، وقتل النفس ، غاجتبوا الخمر غانه والله لا يجتمع أيمان ، وادمان الخمر في صدر رجل أبدا ، وليوشكن أحدهما يضرح صاحبه » (٢) .

وقد جاء تحريم الخمر في الكتاب ، والسنة ، والاجماع ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم ، انظر : الترغيب والترهيب جـ ٣ بص ٣٣٤ ٠

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان ، والبيهقي ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٤٤٠٠٠

قال الله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا انما المنصر والمبيسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى النمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة غيل أنتم منتهون "٢٠) .

روى أن « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه قال حين سمع قول الله تعمالى : « أنما لخمر والميسر » النح قال : « أقرنت بالميسر والانمساب ، والازلام ؟ بعدا لك وسحقا ، وتركها الناس وأراقوها في الطرقات(٤) .

وروى أن « عمر » رضى الله عنــه كان يدعو الله ويقول : اللهم بين لغا فى الخمر ببيانا شاغيا ، غلما نزلت آية البترة وهى قوله تعالى :

« يسئلونك عن الخمر والميسر قلهيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما »<sup>(ه)</sup> ظل « عمر » على دعائه وقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاغيا ٠٠

ولما نزلت آية النسساء وهي قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم مسكارى حتى تعلموا ما تقولون ؟(١) .

ظلى « عمر » أيضًا على دعائه وقال : « اللّهم بين لنا فى المفمر بيسانا شــافيا .

<sup>(</sup>٣) سسورة المائدة ٩٠ ـ ٩١ ·

<sup>(</sup>٤) أنظر: التفسير الواضح دِ ٧ ص ٠١٠

<sup>(</sup>٥) سسورة البقرة

<sup>(</sup>٦) ســورة المائدة ٤٣ ٠

غلما نزلت آية المسائدة وسمع قوله تمالى: « فهل أنتم منتهون » قال : « انتهبنا » وكانت هـذه الآية هى الفاصلة فى تحريمها » (\*) . ولئسدة خطر الخمر فقد ورد الترهيب من شربيها أو بيمها ، أو عصلها ، أو مكلها ، أو أكل ثمنها .

فعن « ابن عمر » رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لعن الله الخمر » وشــــاربها ، وساقيها ، ومبتـــاعها ، وبائعهـــا ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وداملها والمحمولة اليه » (<sup>(A)</sup> .

وقد أخبر النبى عِنْ وخبره صدق محض لا يتخلف ، لانه لا ينطق الا بوحى من الله تعالى ، ان شارب الخمر لا يدخل الجنة :

فعن « أبى موسى الانشعرى » رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسسلم قال :

«ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر ، وقاطع الرحم وممسدق بالسحر ، ومن مات مدمن الخمر سسقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة ، قيل : وما نهر الغوطة ؟ قال : نهر يجرى من غروج المومسات .

ــ وهن اللاتي يحترفن الزنا ــ

يؤذي أهل النار ريح غروجهن »(٩) .

۱۱ سظر: التفسير الواضح ج ٧ ص ١١ .

<sup>(</sup>A) رواه أبو داود ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٩) رواه احمد وابن حبان ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٤٣٤ ٠

# 

« ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنسة : مدمن الفعر ، والديوث الذي يقتر في أهله الخبث \_ أي الذي يسكت على اتيان زوجه الفاحشـة غلا يغضب ولا يغار »(١٠٠) .

وأعلم أيها المسلم أن شرب الخمر من الاشسياء التي ينزل بسببها الملاء من قبل الله تعالى .

# فعن «على بن أبى طالب » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« اذا غعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء (١١) •

قيل: ما هن يا رســـول الله ؟ قال : اذا كان المغنم دولا<sup>(۱۲)</sup> . والامانة مغنمـــا<sup>(۱۲)</sup> والزكاة مغرما<sup>(۱۲)</sup> .

وأطاع الرجل زوجت ، وعق أمه ، وبر صديقه ، وجفا أباه ، و وارتفعت الاصوات فى المساجد ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مفاغة شره ، وشربت الخصور ، ولبس الحرير ، واتضذت

<sup>(</sup>١٠) رواه أحمد ، والفسائى ، أنظر : الترغيب والترميب جـ٣ صـ٣٧)

 <sup>(</sup>١١) أى نزل بها العذاب: من فقر ، ومرض ، وكوارث الغ ٠
 (١٢) أى متداولا فيكون لهؤلاء مرة ، ولهؤلاء أخرى ٠

 <sup>(</sup>۱۳) بمعنى أن من أودعت عنده الامانة ينكرما ، وياكلها \* ويعتبرها غنيمسسة \*

<sup>-----</sup>(١٤) بمعنى أن من وجبت الزكاة في هاله يبخل بها ويعتبر اخراجها غرما·

القينات وألمازف ، ولعن آخر هذه الامة أولها ، غليرتقبوا عند ذلك ربحا همراء (١٥) أو خسفا ، ومسيخا »(١١) .

وأعلم أيها المسلم أن شرب الخمر من الاسباب التي يترتب عليها نزع الايمان ، والعياذ بالله تعالى .

فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وســلم :

« من زنى ، أو شرب الخمر ، نزع الله منه الايمان كما يخلع الانسان القميص من رأسه »(١٧) .

وعن « أبى هربيرة » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر دين يشربها وهو مؤمن »(١٨) .

ــ والله أعلم ــ

<sup>(</sup>١٥) أي شيدة الصر ٠

 <sup>(</sup>٦٦) رواء الترمدى ، وقال حديث غريب ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٤٣٢
 (٧٧) رواء الحاكم ، انظر : الترغيب وانترهيب ح ٣ ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>١٨) رواه البخاري ومسلم ، أنظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٤٢٨ ٠

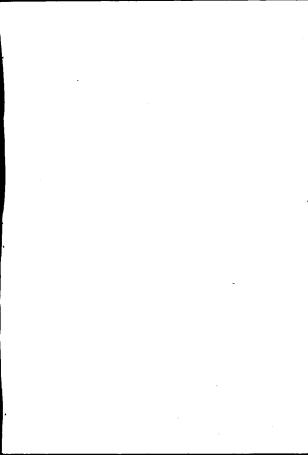

#### عقسوق الوالدين:

قال تعالى: « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياء وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمـة وقل رب ارحمهما كما ربياني مــغيرا »(۱) •

المعنى : وقضى ربك بان تصنوا الى الوالدين احسانا كاملا فى المعاملة ، احسانا ليس بعده احسان ، اذ يجتمع فيهما كل اسسباب المودة والعطف ، فمن قرابة قربية ، الى صلة وشيجة ، وجوار كويم ، وعلف سابغ ، وحنان أبوى سابيم .

ولا عجب فى ذلك فهما أول من يعطف عليك عطفا غريزيا وأنت فى أشد الحاجة اليه • غمن المروءة أن ترد الجميل ، لا أقول بأهسين منه ، اذ ليس هناك جميل بوازى عطهما •

ولا غرابة فى ذلك ، غوانداك هما اللذان ربيا الظاهر من جسمك ، والله سبحانه وتمالى هو الذى خلقك ، وسواك ، ونفخ غيك الروح ، فاعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وأحسن الى والديك أحسانا يكافى، ما قدماه لك ، وهذا الامر بالاحسان عام فى كل حال ، ووضعه هنا دليل على أنه من دعائم الدين وأصوله ، وهناك أوضاع خاصة تقتضى التنصيص عليها بخصوصها ، مثل أن ييلنن عندك الكبر أحدهما أو

<sup>(</sup>۱) سسورة الاسراء ۲۳ ـ ۲۲ •

كلاهما غلا تقل لهما كلمة تنبى، عن التضجر ، وليس النهى عن التضجر خاصا بحالة الكبر ، بل فى كل حال خصوصا الحالة التي يدتاج غيها الوالدان لضعفهما وهى حالة الكبر ، والعجز عن الكسب • وقل لهما قولا لينا لطيفا مع حفظ الكرامة ، والادب ، والحياء ، واخفض لهما جناج الذل من الرحمة ، وهـذا كناية عن حسن رعايتهما • ولا تكتف بهذا وتتوقف عند هدذا الدد ، بل أدع الله لهما ، وقل رب ارحمهما ، وتجاوز عن سيئاتهما كما زبياني صغيرا •

قال «عبد الله بن عباس » ت ٦٨ه رضى الله عنهما : « ثلاث آيات ترلت مقرونة بثلاث ، لا يقبل الله منها واحدة بغير قرينتها :

اهداها : قول الله تعالى : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴾ (٢) . فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه .

والثانية: قول الله تعالى: « وأقيموا المملاة وأتوا الزكاة »(<sup>(7)</sup> • غمن صلى ولم نزك لم يقبل منه •

والثالثة : قول الله تعالى : « أن أشكر لى ولوالديك »(١٠) •

فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه (٥) •

وقد جاء في الترهيب من عقوق الوالدين العديد من الاحديث النبوية اقتبس منها ما يلي :

<sup>(</sup>۲) مسورة النساء ۹۹

<sup>(</sup>٣) مسورة البقيرة ٤٣٠ · (٤) مسورة لقصان ١٤ ·

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب للذمبي ص ٢٨٠

الفيرة بن شعبة » رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

« ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وانساعة المال » (۱) و

غهدذا الحديث قد نص على أن الله تعالى حرم على الانسان غمل عدة أشياء منها: عقوق الامهات ، والمراد من ذلك أن الله حرم كل ما يؤذى الامهات ، والامهات : جمع « أمهة » لن يعقل ، مثل عصيانهن ، والخروج عليهن ، والعقوق مأخوذ من العق ، وهو الشيق والقطع ، وخص الامهات دون الآباء لقبح أذاهن ، وشدة عقاب العاق لين .

٢ ــ وعن « أبى بكرة » نقيع بن المارث ت ٥١ه رضى الله عنــه
 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ألا أنبقكم بالكبر الكبائر ثلاثاً أقلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكنا غجلس فقال : ألا وقول الزور ، وشسهادة الزور ، فمازال يكررها حتى قلنا : ليتسه سسكت »(٧) •

فقد بين النبى يَهِ في هـذا الصديث أن من أكبر الكبائر أى أعظمها جرما ، وأشدها أثما عقوق الوالدين ، نعوذ بالله من ذلك •

٣ سه وعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » ت ٦٥ رضي الله عنهما ،

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٣٨ ·

<sup>(</sup>٧) رواه البخارى ،ومسلم ، والترمذي ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٣٩٠

# عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« الكبائر الاشراك بالله ، وعقــوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس » (<sup>(م)</sup> .

٤ س وعن « عبد الله بن عمر بن الفطاب » ت ٧٦ه رضى الله عنهما
 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، ومدمن الخمر ، والمنان عطاء ، أى الذي يعطى ثم يمن على من أعطاه ويعيره – وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ، والرجانة »(۱) .

غقد بين النبى يهم في هسذا الحديث أنه اذا كان يهوم القيامة الذى يحتاج غيه جميع بنى الانسان الى عفو الله تعالى ومغسرته ، ف ذلك اليوم يشتد غضب الله تعالى على بعض الناس ولا ينظر اليهم نظرة رحمة ورضا ، من هؤلاء المدرومين من رحمة الله تعالى : « العاق لوالديه » •

مـــ وعن « أبى أمامة الباهلى » ت ٨١ه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ثلاثة لا يقبل الله عــز وجل منهم صرفا ولا عــدلا ، علق ، ولا منان ، ومكذب بقـــدر »(١٠) .

<sup>(</sup>۸) رواه البخاری ، والنسائی ، والنرهذی ، انظر : الترغیب ج ۳ ص ۳۹۰۰

<sup>(</sup>٩) رواه النسائى ، والبزار ، والحاكم وقال : صحيح الاسناد ، انظر الترغيب والترميب ج٣ص ٥٤٠ ٠

 <sup>(</sup>۱۰) رواه ابن أبى عاصم باسناد حسن ، انظ ـ ر : الترغيب ج ٣ ص
 ١٤٠٠

غقد أخبر النبى عَقِيق فى هذا الحديث انه اذا كان يرم القيامة همناك ثلاثة أصناف لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ، والصرف : التوبة ، والمدل : الفداء ، المعنى أن الله تمالى لا يقبل منهم ما يكفر به هذه الخطيئة ، من هذه الاصناف الماق لوالديه •

# آ - وعن « أبى هريرة » ت ٧٥ه رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

«أربعة دق على الله أن لا يدخلهم الجنة ، ولا يذيقهم نعيما مدمن الشعوع ، وآكل ألربا ، وآكل مال اليتيم بغير حق ، والماق لوالديه »(۱۱) .

غقد بين النبى عِنْ في هدذا الحديث أنه هناك أربعة أشسخاص حق على الله تعالى أن لا يدخلهم الجنة ، ولا يذيقهم نعيمها ، ويترتب على عدم دخسولهم الجنة ، دخولهم النار والعياذ بالله تعالى ، من هؤلاء الاربعة « العاق لوالديه » •

٧ ــ وعن (( ثوبان بن بجدد )) ت ٥٥ه رضى الله عنــه ، عن النبى
 مملى الله عليه وســلم قال :

« ثلاثة لا ينفع معين عمل : الشرك بالله ، وعقـــوق الوالدين ، والفرار من الزحف »(١٢) •

<sup>(</sup>۱۱) رواه الحساكم وقال صحيح الاسناد ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٣٥٠

<sup>(</sup>١٢) رواه الطبراني في الكبير ، انظو النترغيب جـ ٣ ص ٥٤٢ .

غقد أخبر النبى يهني في هدذا الصديث أن ثلاثة أمور لا ينفع معمون أى مع وجودهن عمل ، بمعنى لا يقبله الله ولا يصعد اليه مع وجود واحد عمى مانعة من القبول ، من هدد الثلاثة « عقوق الوالدين » .

٨ – وعن «جابر بن عبد الله » ت ٧٨ مرضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله عنه و ودن مجتمعون فقال : يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم ، فانه ليس من قواب أسرع من صلة الرحم ، وليلكم والبغى فانه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغى ، وليلكم والبغى فانه ليس من عقوبة آسرع من عقوبة مسيرة ألف عام ، والله لا يجدها عاق ، ولا قاطم رحم ، ولا شيخ زان ، ولا جار ازاره خيلاء ، انما الكبرياء لله رب العالمين ، والكذب كله ائم الا ما نفعت به مؤمنا ، ودفعت به عن دين ، وان فى الجنة للسوقا ما يباساع فيها ولا يشترى ، ليس فيها الا الصور ، فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها الا الصور ، فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها » (١٢) .

ـ والله أعــلم ــ

<sup>(</sup>١٣) رواه الطبراني في الاوسط ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٤٤ ·

#### الغيبة:

والعبية : هي ذكرك أخاك المسلم بما يكره ولو كان نميه :

فعن « أبى هريرة » ت ٥٥ه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« أتدرون ما العيبة ؟ قالوا : الله ورسسوله أعسلم ، قال : \_ أى النبي يَخِعْ : « ذكرك أخاك بمسايكره ، قيل : أفرايت أن كان في أخي ما أقول ؟ قال : أن كان غيه ما تقول فقد أغتبته ، وأن لم يكن غيه فقد بهتسه » (۱) .

أى رميته بالبهتان : وهو أسوأ الكذب .

غهدا الدديث الشريف بين تعريف « الغيية » وهي : أن يتكلم الانسان في غيبة أله المسلم بما يكرهه ولو كان ذلك الامر غيه •

والغيبة من الامراض الاجتماعية الخطيرة والتي لا ينجو منها الا من قدر الله له السعادة في الازلى ٠٠

والنعى عن الغيبة جاء فى العديد من الآيات القرآنية ، والاحاديث النبوية المسحيدة .

واليك تبسسا من ذلك ليتبين من خلال ذلك مدى خطورة المبية ، والعذاب الاليم الذي أعده الله تعالى للممتايين :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، وابو داود ، والقرمذي ، انظر : الترغيب جـ ٥ ص ٢٠٠

قال الله تعالى : « ولا يغتب بعضكم بعضا أييب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا غكرهتموه وانقو الله أن الله تواب رحيم »(٢) .

فانظر أخى المسلم كيف صور القرآن « النبية » وهول من شائها ، حيث شبه المغتاب بالذى ياكل لحم أخيه بعد موته ، وهما لاشك فيه أنه لا توجد نفس تقدم على آكل جيفة أى انسان ، ومادام الاهر كذلك أغلا يجب على المسلمين ترك النبية تلك العادة الرذيلة التي تغشت بين المسلمين ، وأصبح لا ينجو منها الا أدباب الله المقربون ،

# وعن «أبي موسى الاشموري » ت ؟؟ه رضى الله عنمه قال : قلت : يا رسول الله أي المسلمين أغضل ؟ قال : « من سلم المسلمون

من لسانه ویده » (۲) •

فانظر أخى المسلم كيف جعل الاسلام المسلم الذى يحفظ لسانه من الوقوع فى أعراض اخوانه المسلمين فى أسمى الدرجات ، وجمله من أغضل عباد الله عند الله تعالى .

قال « يحيى بن معاذ » : ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خمسال لتكون من المصنين :

أحدها : أن لم تسره غلا تعمه ٠

والثانية : ان لم تنفعه فلا تضره .

والثالثة : أن لم تمدحه غلا تذمه •

<sup>(</sup>٢) سبورة الحجبرات ١٢ ·

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٧٤٠ .

وعن « أبى عبد الرحمن بلال بن الحسارث المزنى » رضى الله عنه ، أن رسسول الله صلى الله عليه وسسلم قال :

« أن الرجل ليتكلم من رضوان الله تعالى ما كا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه ، وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه آ<sup>3)</sup> • فانظر أخى المسلم كيف يرتفع الانسان بالكلمة الطيبة الى أعلى عليين ، وكيف ينحط بالكلمة الخبيثة حتى ينزل الى أسلم علين ، وكيف ينحط بالكلمة الخبيثة حتى ينزل الى أسلم ساغلن ؟

وعن « عقبة بن عامر » ت ٥٥٨ رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : « امسك عليك امسانك ، وليسعك بيبتك ، وابك على خطيفتك » (٠) .

انه لارشاد كريم ، وتوجيه سديد من النبى الذى بعثه الله رحمة للعالمين على حيث يرشد الانسان الى أسباب نجاته من عذاب الله ، واذا ما نجا الانسان من النار فقد غاز بالجنة والرضوان ، يشسير الى ذلك قول الله تعالى : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد غاز »(17) .

وتتمثل أسباب نجاة الانسان في ثلاثة أمور:

الاول: أن يحفظ الانسان لسانه من الوقوع في أعراض الناس ،

 <sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ، وصححه ابن خزيمة ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٧٦
 (٦) سبوة آل عصران ١٨٥

ونحير ذلك مما لا يتفق ومنهج الاسلام ، وشريعة نبينا « مدمد » عليه الصلاة والسلام .

والثانى: أن يلزم الانسان بيته خوفا من الاغتلاط بالاشرار ، غالله سبحانه وتعالى يقول: « ولا تركتوا الى الذين ظلموا فتمسكم النسار »(۲) .

والثالث: أن يبكى الانسان على خطيئته ، ومعنى ذلك أنه يندم على فعلها أشد الندم ويتوب الى الله تعالى بنية صادقة ، فاذا ما علم الله صدق نيته قبل توبته ، وغفر زلته ، قال تعالى « وانى لففار لن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » •

وعن « أنس بن مسالك » ت ٩٩٣ · رضى الله عنه قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وسسلم :

لا عرج بى مررت بقوم لهم أظفىاً من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، غقلت : من هؤلاء يا جبريل ۴ قال :
 هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ، ويقعون فى أعراضهم » •

يالله ول ، أنظر أخى المسلم الى الحال التى سسيكون عليها « المنتابون » يوم القيامة ، انهم سيكونون فى أقبح حالة ، وأبش منظر حيث ستكون أظفارهم من النحاس ، وماذاك الا ليكون حادة قوية ، واذا بهم يسلطون على وجوههم وصدورهم يخمشونها بتلك الاظاغر الحادة القوية ، حتى تتقطع جلودهم ، وتسوء حالهم ، وما ذاك

<sup>(</sup>۷) سنورة هنسود ۱۱۳ ۰

الا شى يسير بالنسبة للعذاب الذى أعده الله لهم جزاء ما اقترنوه من الوقوع فى أعسراض الحوانهم فى الدنيا ، غيا أيها المسلم أسالك بالله تعالى أن لا تكون من المتابين كى تتجو من الناجين .

وعن «مصاف بن جبل» ت ١٧ هرضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة، ويباعدنى من النار؟ قال: « لقد سألت عن عظيم، وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه:

فتعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمفان ، وتحج البيت ، ثم قال : الا أدلك على أبواب الخبر ؟

المسوم جنة ، والمسدقة تطفى، الخطيئة كما يطفى، المساه النار ، ومسلاة الرجل من جوف الليل ، ثم قال : ألا أخبرك برأس الامر وعموده ، وذروة مسنامه ؟

قلت : بلى يا رسول الله ، قال :

رأس الامر الاسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ، ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟

قلت : بلى يا رسول الله ، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هسذا ، قلت : يا رسول الله وانا الؤاخذون بما نتكلم به فقال : ثكلتُ أمك ، وهسل يكب الناس في النار على وجوعهم الاحمسائد السسنتهم ه(٠٠)

 <sup>(</sup>A) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح انظر : رياض الصالخين ص ٥٧٦ ٠

انه لحديث جامع شامل ، من جسوامع كلم النبى عليه المسلاة والسلام ، فقد بين فيه النبى عن الانسان اذا تصبك بوحدانية الله تعالى وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، ودب بيت الله الحرام اذا استطاع لذلك سسبيلا ، ثم بين عليه المسلاة والسلام أن المصوم وقاية من النار ، وأن الصحةة تمحو السيئة ، ثم بين النبى يخية أن رأس الامر الاسلام بمعنى أن من لم يدخل الاسلام تلبه فهو مبت كالجسد الذي قطعت رأسه ، وأن عمود الاسلام ، أى المتاهدة الاساسية التي بدونها بنهار كل شيء المسارة » .

أن ذروة سنام الاسلام « الجهاد » سواء كان الجهاد بالنفس ، أو الحالمة ، أو غير ذلك من الامور التي تعمل على أن تكون كلمة الله هى العلما ، وكلمة الذين كغووا السفلى • ثم ختم النبي يَئِنَ هـذا التوجيه النبوى السامى بأن يحافظ الانسان على كل كلمة تخرج منه لانه سيحاسب عليها يوم القيامة ، وهى مكتوبة ومستطرة عليه في صحائف أعماله قال تعالى : « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيسد » (°) .

بعد أن تحدثت عن الغيية ، وذكرت العديد من الآيات القرآنية ، والاحاديث النبوية الواردة فى تحريمها ، أخالنى أجد حسوالا يفرض . نفسه ، وكان سائلا قال : نريد أن تبين لنا هكم الاستماع الى النبية وفقا لنهج الكتاب والسنة ؟

# غاقول وبالله التونيق ·

لقد ورد النهى عن سماع الغيبة في الكثير من الآيات القرآنية ،

<sup>(</sup>٩) سـوةق ۱۸ ۰

والاحاديث النبوية ، واليك قبسا من ذلك :

قال الله تعالى: « واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ١٠٠٧ .

والمراد فى اللغو فى الآية الكريمة : « القول القبيح » ومما لا ربيب فيه أن الغيبة تعتبر من أتمبح الكلام .

ولذا نجد القرآن الكريم وصف المؤمنين المخلصين ، بانهم يعرضون عن سماع لغو الحديث ، اقرأ معى قول الله تعالى : «قد أغلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم نخاشعون والذين هم عن اللغو معرضون »(۱۱) .

مأشرت له الى المكان الذي أحب أن يصلى فيه ، مقام رسول

<sup>(</sup>۱۰) سـورة القصص ٥٥٠

<sup>(</sup>۱۱) سيورة المؤمنيون ١ ٣٠٠

الله يخفي غكبر ، وصففنا وراءه غصلى ركعتين ثم سلم ، وسلمنا حين سلم ، غصبسته على « خزيرة » تمسنع له ، \_ والغزيرة : هى دقيق يطبخ بشدم \_ فسمع أهل الدار أن رسول الله يخفي في بيتى ، غشاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت ، غقال رجل ، ما غمل « مالك » لا أراه ؟ فقال رجل : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله ، فقال رسول الله يخفي : « لا تقل ذلك ، الا تراه قال لا اله الا الله بيتغى بذلك وجه الله تمالى ؟؟ فقال : الله ورسوله أعلم ، أما نحن غوالله ما نرى وده » ولا حديثه الا إلى المنافقين ، فقال رسول الله يخفي : فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله بيتغى بذلك وجه الله ، يتغى بذلك وجه الله ، يتغى الله ، يتغى الله ، يتغى بذلك وجه الله ، يتغى بذلك وجه الله ، يتغى ، يتغى الله ، يتغى ، يتفي ، ولا ، وله ،

فانظر أخى المسلم كيف رد النبى ين غيية « مالك » وأنكر عنى المنساب قوله ، فياحبذا لو أن كل مسلم رد غيبة أشيه المسلم ، لو قعل المسلمون ذلك لانتهى المعتابون عن الوقوع فى أعراض الناس .

أو على الاقل لوجدنا المغتابين قلة لا تذكر •

وعنئذ ستقوى شـــوكة المســلمين حيث تســـود المحبة والالهاء بين أغراد المجتمع الاســـلامي في مشـــارق الارض ومعاربها •

وعن «كعب بن مالك » ت ٥٣ه رضى الله عنه فى دديثه الطويل ، فى قصـة توبته قال : قال النبى عين وهو جالس فى القوم بتبوك :

« ما غعل كعب بن مالك » ؟

<sup>(</sup>١٢) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٠٢ - ٢٠٣ .

فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله حبسه برداه ، والنظر في عطفيه » .

فقال « معاذ بن جبل » ت ١٧ه رضى الله عنه : « بشس ما قلت ، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الأخيرا » فسسكت رسول الله يج ي ١٣٥٠ .

فانظر : أخى المسلم الى « معاذ بن جبل » كيف رد عن « كعب ابن مالك » عييته .

اننى اتمنى من كل مسلم ومسلمة أن يسمير على منوال « معاذ ابن جبل » كى نكون من المفلحين الذين هم عن اللغو معرضون ٠

### الامور التي تباح فيها الغيية:

بعد أن تكلمت عن تحريم الغيية ، وبينت عدم جواز الاستماع اليها ، وجسد سؤالا يفرض نفســه وهو :

فأن قيل : أغلا تباح الغبية في بعض الامر نريد أن تبين ذلك ؟

أقول: لقد رخص الدين الاسسلامى فى جواز « النيسة » وأباحها ، لغرض صحيح شرعى لا يمكن الوصول اليه الا بها ، وذلك للاسباب الآتيسة :

# أولا \_ التظلم:

فيجوز المظلوم أن يتظلم من ظالمــه فيقول : ظلمنى لهلان بكذا وكذا المنخ •

<sup>(</sup>۱۳) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٨٠ ٠

والدليل على ذلك الحديث التالي :

فعن «عائشة » أم المؤمنين رضى الله عنها ت ٥٩ه أنها قالت : قالت « هند » امراة أبى سسفيان للنبى يَهِيّ : ان أبا سسفيان رجل شعيح ، - أى بخيل - وليس يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما أخذت هنه وهو لا يعلم ؟ فقال - أى النبى يَهِيّ : خذى ما يكفيك وولدك بالمروف » (١٤) .

فهـذا حديث صديح متفق عليه ، وفيه دلالة واضحة على جواز غيبة الظالم ، وذلك حيث اغتلبت « هند » زوجها غذكرته بما يكره بين يدي رسول الله يهي ولم ينكر عليها الرســول الصــلاة والســلام ، اذ لو كان ذلك غير جائز لانكر عليها النبى يهي .

### ثانيـــا:

تجوز غبية أهل الفسق ، والفساد الخ ٠٠ من سسائر الصسفات الذميمة التي نها عنها الشرع الحنيف ٠

والدليل على ذلك المديث الآتي :

فعن « عائشة » رضى الله عنها ، أن رجلا استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : \_ أى النبى عليه الصادة والسلام \_ انذذاو له بنس أخو العشارة »(١٠٠ •

فهدا هديث متفق عليه ، وهو يدل دلالة واضحة على جواز غيبة أهل الفسسق والعمسيان •

<sup>(</sup>١٤) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٨٨٥ ٠

<sup>(</sup>١٥) متفق عليه ، انظر : رياض الصائحين ص ٥٨٣ ٠

#### ثالثـا:

تحذير المسلمين من الشر ، ونصيحتهم وذلك من وجوه :

أهدها : جرح المجروحين من الرواة ، والشهود • وذلك واجب للحاجة ، وهو جائز باجماع المسلمين •

ثانيها: الشاورة في مصاهرة انسان أو مشاركته أو معاملته ، أو غير ذلك ، هانه يجب على المستشاران أن لا يخفى حاله ، بل يجوز أن يذكر المساوى، التي فيه بنية النصيحة .

والدليل على ذلك الحديث الآتي :

فعن ( فلطعة بنت قيس » رضى الله عنها قالت : آتيت النبى ﷺ فقلت : ان « أبا الجهم ، ومعاوية » خطبانى ؟ فقال رسول الله ﷺ : أما « معاوية » فصعلوك لا مال له ، وأما « أبو الجهم » فلا يضسح « العصى » عن عاتقه »(١) .

وفى رواية : وأما « أبو الجهم غضراب للنساء »(١٢) .

فهذا حديث صريح في جواز الفيية من أجل تحذير المسلمين من أصحاب ذوى الشر ، وأصحاب الصلفات الذميصة ، والعادات القسمة .

#### رأبعـا:

أن يكون مجاهر بفسقه ، أو بدعته ، كالمجاهر بشرب المفمر ، وأخذ الكس ، وجباية الاموال ظلما الخ .

<sup>(</sup>١٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٨٣ ٠

<sup>(</sup>١٧) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٨٣ -

فتجوز غیبته بما یجاهر به کی یحذره الناس ، ولعله یرتدع ، وینزجر عن نسسقه ه

والدليل على ذلك المديث الآتى :

فعن «زيد بن أرقم » ت ٥٦ هر وضى الله عنه قال : «خرجنا مع رسول الله يَهِيْ في سفر أصاب الناس فيه شدة ، فقال : « عبد الله ابن أبي » كبير المنافقين :

لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا \_ أى حتى يتفقوا عن الرسول يه \_ وقال : لئن رجعنا الى الدينة ليخرجن يتفرقوا عن الرسول يه \_ وقال : لئن رجعنا الى الدينة لمخرجة الاعز منها الاذل فاتيت رسول الله يه فأجرته بذلك ، فأرسل \_ أى النبى عليه الصلاة والسلام \_ الى « عبد الله بن أبى » فاجتهد يمينه :

ما فعل \_ أى حلف أنه ما فعل ما قاله « زيد بن أرقم » فقالوا \_ أى الصحابة رضوان الله عليهم \_ كذب « زيد » رسول الله عن فوقع فى نفسى مما قالوه شدة \_ أى كرب شديد \_ حتى أنزل الله تمالى تصديقى فى قوله تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون » (١٨) • الخ الآيات الواردة فى ذلك » (١١) •

\_ والله أعلم **\_** 

<sup>(</sup>۱۸) سورة الذافقيون ۱ - ۸ \*

<sup>(</sup>١٩) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٨٣ ٠

#### النميمــة:

النصيمة : هي أغشاء إلسر ، وهتك السنر عما يكره كشفه ، سواء كره المنقول عنه ، أو المنقول اليه ، وسواء كان الكشف بالقول ، أو الكتابة ، أو الإيغاء ، أو غير ذلك .

والنميمة من الصفات الذميمة التي تفشت \_ والعياذ بالله \_ بين المسلمين .

والنميمة من الكبائر المحرمة بالكتاب ، والسنة ، والاجماع :

قال الله نصالي: « ولا تطع كل دلاف مهين همــــاز مشــا. بنميم »(۱) •

واشدة خطر النميمة فقد جاء الترهيب منها في السنة المطهرة:
فعن «حنيفة » رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسسلم: « لا يدخل الجنــة نصــام » (۲) .

وعن «.أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله على الله عليه وســلم :

« تجدون شر الناس ذا الوجهين الذى يأتنى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ، ومن كان ذا لسسانين فى الدنيا غان الله يجعل له لسسانين من نار يوم القسامة »٣٠ .

۱۱ سـورة القـــلم ۱۰ ـ ۱۱ ۰

<sup>(</sup>۲) رواه البخساری ومسلم

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم

وعن « عبد الله بن بسر » رضى الله عنه ، عن رسل الله صلى الله عليه وسسلم قال :

« ليس منى ذو حسد ، ولا نميمة ، ولا كهـانة ، ولا أنا منه ، ثم تلا رسـول الله بهني : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبو غقد احتماوا بهتانا واثما مسنا » ٤٠٠ .

وعن «أبي هريرة » رخى الله عنه قال : « كنا نمشى مع رسول الله عنه قال : « كنا نمشى مع رسول الله عنه فمردنا على قبرين غقام فقمنا معه ، غجمل لونه يتغير حتى رعدكم قميصه ، فقلنا : أما تسمعون ما أسمع ؟ فقلنا : وما ذاك يا نبى الله ؟ قال : هدان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين ، قلنا : غيم ذاك ؟

قال : « كان أحدهما لا يستنزه من البول ، وكان الآخر يؤذى الناس بلسانه ، ويمشى بينهم بالنميمة ، غدعا بجريدتين من جرائد النخل غجعل فى كل قدر واحدة •

قلنا : وهل ينفعهم ذلك ؟ قال : نعم يخفف عنهما مادامتا رطبتين »(٠٠٠ •

#### وقال (( الحسن البصرى )) ت ١١٠ه :

« من نقل اليك حسديثا غاعسلم أنه ينقل الى غيرك حديثك غادذره » ١ه٧٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبيسيراني ·

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبــــان

<sup>(</sup>٦) انظر: الكبائر الذمبي ص ١٥٩٠

- الاول: أن لا يصدقه لانه نمام فأسق ، وهو مردود الخبر .
  - الثانى : أن ينهاه عن ذلك ، وينصحه ، ويقبح غعله .
  - الثالث: أن يبغضه في الله عز وجل لانه بغيض عند الله •
- الرابع: أن لا يظن في المنقول عنه السوء ، لقول الله تعالى :
  - « اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم »(٧) •
- الخامس: أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك ، غالله تعالى يقول: « ولا تجسسوا » •
- السادس: أن لا يرشى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكى نمسته » أ ه (٨) •
- وقد ورد أن رجلا ذكر « لعمر بن عبد العزيز » ت ٥٥٣ رضى الله عنه ، نم « رجلا بشيء فقال عمر » :
- يا هذا ان شئت نظرنا في أمرك ، فان كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية : « ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا »<sup>(١)</sup> •
- وان كنت كــاذبا غانت من أهل هـــذه الآية : « همـــاز مشـــاء بنميم »(۱۰) •

 <sup>(</sup>۷) سبورة الحجيرات ۱۲ .
 (۸) افظر: الكيسائر ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٩) مسوّرة الحجرات ٦

<sup>(</sup>۱۰) سبورة القطم ۱۱ .

<sup>-</sup> YM -

وان شئت عفونا عنك ، غقال : العفو يا أمير المؤمنون ولا أعود اليه أبدا » ١ه(١١) .

وعن « الملاء بن الحارث » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« الهمازون ، واللمازون ، والمشاءون بالنميمة ، الباغون لكبرآ، العنت يحشرهم الله في وجوه الكلاب »(۱۲) .

المعنى : أن وجـــوههم يوم القيامة تكون على صـــورة وجـــوه الكلاب .

وروى عن « ابن عمر » رضى الله عنهما قال : « سمعت رسول الله عنهما قال : « النميمة ، والشتيمة (١٤٠ ق النار .

وفى لفظ : « ان النميمة ، والحقد<sup>(۱۱)</sup> فى النار<sup>(۱۱)</sup> لا يجتمعان فى قلب مسلم »<sup>(۱۱)</sup> .

\_ والله أعــلم \_

<sup>(</sup>١١) انظر: الكبائر للذهبي ص ١٥٨٠

<sup>(</sup>۱۲) الحب المجتمع معالى من المار : المترغيب والترميب جـ ٣ ص ٧٥٦ .

<sup>(</sup>١٣) رواه أحمد ، انظر : الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٧٥٦ .

 <sup>(</sup>١٤) الشتيمة : السباب والتنابز بالالقاب •
 (١٥) الحمية : أى الائقة بالباطل ، والعزة بالاثم •

<sup>(</sup>١٦) الحقيد : مو الانطواء على العداوة واضمار الرغبة في الانتقام .

<sup>(</sup>١١) الحقد : هو الانصواء على العداوه واصمار الرعبة في الانتقام (١٧) أي أنهما من حصال أهل النار •

<sup>(</sup>۱۸) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب والترهيب حـ ٣ ص ٥٥٤ .

### «أمور حرم الاسلام فعلها »

هناك أمور حرم الشرع غعلها غعلى كل مسلم أن يتجنب هــذه الامور ، كي يكون من الفائزين • من هــذه الامور ما يلي :

- أ ) أذى الجار •
- ب ) أكل مال اليتيم •
- ج) ترك الصلاة
  - د ) الربـــا ٠
  - ه ) الرشـــوة •
  - و ) قتل النفس •
- ز ) قطيعــة الرحم
  - . . . .
  - ح ) منع الزكاة •



#### أذى الجــار:

أذى الجار يتحقق بأى نوع من أنواع الاساءة اليه ، سواء كانت الاساءة حسمية ، أو معنوية ، وسواء كانت باللنسان ، أو بعسوء المعاملة ، أو بعدم الصلة ، أو باغشاء سره وكتسف عورته اللناس الخ •

ولشدة أذى الجار فقد جاء التصدير ، والترهيب من ذلك فى المسديد من أحاديث النبى عليه المسلاة والسلام : فتارة يخبر الرسول على بأن أذى الجار منافيا للايمان ، يوضح ذلك الصديث التالى :

# فعن ﴿ أَبِي شريح الكعبي ﴾ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم :

« والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قيل : يا رسول الله لقدد خاب وخسر من هدذا ؟ قال : « من لا يأمن جاره بوائقه ، قالوا : وما بوائقه ؟ قال : « شره » (٢٠ ه

## وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه 4 أن رسول الله صلى الله عليه ومسلم قال :

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جـــاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضـــيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر غلىقل خبرا أو لمبـــكت » (٢٧) •

<sup>(</sup>١) روا هالبخاري ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ من ٧٧٥ -

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم ، انظر : الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٧٦٠ .

وتارة يغلظ النبى عليه الصلاة والسسلام من شأن السيئة التى يفعلها الجار مم جاره حتى يجعلها تسساوى عشر سسيئات ، يشير الى ذلك الحديث التالى :

# نعن « القداد بن الاسود » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه :

« ما تقسولون في الزنا ؟ قسالوا : حسرام حسرمه الله ورسوله فهو حسرام اللي يهن : « لان فهو حسرام اللي يهن : « لان يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره ، قال : « ما تقولون في السرقة ؟ قالوا : حرمها الله ورسسوله فهي حرام ، قال : « لان يسرق الرجل من عشرة أبيسات أيسر عليه من أن يسرق من جساره » (٢) .

وتارة يخبر النبى على وخبره مسدق محض لانه لا ينطق عن الهوى ، أن أذى الجار يكون سسببا فى دخول النار ، مهما تمسدق الانسان ، أو صلى وصام ، يشير الى ذلك الحديث التالى :

فعن «أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رجل : يا رسسول الله أن غلانة تكثر من صلاتها وصدقتها ، وصسيامها ، غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها ، فقال على : « هى فى النار ، قال : يا رسول الله فان غلانة بذكر من قلة صبامها ، وصلاتها () .

وأنها تتصدق بالاثوار من الاقط(٥) ولا تؤذي جيرانها ، قال :

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ورواته ثقات ، انظر : الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٧٦٠

 <sup>(3)</sup> أى أنها تتتصر على أداء الفرائض ، وتتثل من النوافل .
 (٥) الاثموار : بالثاء الثلثة ، جمع ثور ، وعى القطعة ، والاتط : شى، يتخذ من مخيض اللين ، أشبه بالجين .

« هى فى الجنة : وفى رواية « أبى بكر بن أبى شسية » : قالوا : يا رسول الله غلانة تصوم ألنهار ، وتقوم الليل ، وتؤذى جيرانها ، قال : « هى فى النار ، قالوا : يا رسول الله غلانة تصلى المحتوبات ، وتصدق من الاقط ولا تؤذى جيرانها ، قال : هى فى الجنة » (٥٠) .

وتارة يخبر النبى عليه الصلاة والسلام ، أن من يغلق بابه دون جاره فليس بمؤمن ، يوضح ذلك الحديث التالي :

فص « عمرو بن شعيب » عن أبيه ، عن جــده ، عن النبي صلى الله عليه وســلم قال :

 « من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله ، وماله ، غليس ذلك بمؤمن ، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه ، أتدرون ما حق الجار ؟ :

اذا استعانك أعنته، واذا استقرضك أقرضته، واذا الهتقر عدت عليسه(۲) .

واذا مرض عدته ، واذا أصابه غير هنأته ، واذا أصابته مصيبة عزيته ، واذا مات اتبعت جنازته ، ولا تسطيل عليه بالبنيان غتصب عنه الربح الا باذنه ، ولا تؤذه بقنار ربح قدرك الا أن تعرف له منها ، وان اشتريت غاكهة غاهد له ، غان لم تفعل غادظها سرا ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده »<sup>(۱)</sup> •

<sup>(</sup>٦) رواه احمد ، والبزار ، انظر : الترغيب والترميب ج ٣ ص ٨٦٠ .

 <sup>(</sup>V) أي أحسنت اليه •
 (A) رواه الخرائطي ، انظر : الترغيب والترهيب ح ٣ ص ٥٨٤ •

وتارة قيخبر الرسول على أن أذى الجار من الامور التي تقصم فقار الظهر ، يشير الى ذلك الحديث التالى:

فعن « فضالة بن عبيد » رضى الله عنه قال :

قال رسسول الله مح : « ثلاثة من الفواقر ( المم ان أحسنت لم يشكر ، وان أساءت لم يغفر ، وجار سوء ان رأى خيرا دفغه ، وان رأى شرا أذاعه ، وامسرأة ان حضرت آذتك ، وان نجت عنهسا خانتك » ( ۱۰ ، •

ــ والله أعــلم ــ

<sup>(</sup>۱۰) رواه الحبراني باسناد جيد ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٨٦٠ .

#### اكل مال اليتيم ظلما:

لقد جاء الترهيب من أكل مال اليتيم ظلما في الآيات القرآنية ، والاحاديث النبوية : غمن الآيات القرآنية : قول الله تعالى :

« ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وســـيصلون ســـعيرا »(۱۱) •

كما جاء التحذير من أكل مال اليتيم ظلما في قوله تعالى :

« ولا تقسربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى بيلغ أنسده ١٩٥٠ .

كما جاء التنفير من أكل مال اليتيم ظلما في العديد من الاحاديث النبوية منها :

<sup>(</sup>۱۱) سورة النبساء ۲۰

<sup>(</sup>۱۲) سسورة الانعمام ۱۵۲ .

قوله عليه الصلاة والسلام: «ييمث الله عز وجل قوما من قبورهم تخرج النار من بطونهم ، فقيل : من هم يا رسول الله ؟

قال: « ألم تر أن الله تعالى يقول: « أن الذين ياكلون أهوال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا »(١٢٠ .

# وفي هديث المسراج:

قال النبى صلى الله عليه وسلم: « غاذا أنا برجال وقد وكل بهم رجال يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها في أغراههم فتخرج من أدبارهم ، فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟

قال: الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا α(Ω).

وقال « اسماعيلاً بن عبد الردمن السدى » ت ١٢٧ ه :

« يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يفرج من هيه ، ومن مسامعه ، وأنفه ، وعينه ، كل من رآه يعرفه أنه آكل مال اليتيم »(١٠) .

فيا أيها المسلم أما ينبغى لك أن تتحرج من أكل أموال اليتامى ظلما ، وأن تعمل على العطف عليهم والمحافظة على أموالهم ، كى تكون ممن قال فيهم النبى يجع : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة حكذا وأشار بالسبابة والوسطى وقرح بينهما "١٧٠٠ .

<sup>(</sup>١٣) انظر: الكباثر ص ١٥٠

<sup>(</sup>١٤) رواه مسلم ، انظر : الكبـــائـر ص ٦٤ ·

<sup>(</sup>١٥) انظر: الصدر التقدم ص ٦٥٠

<sup>(</sup>١٦) رواه البخارى ، وابو داود ، والترمذى ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٥٦٧

### وعن « ابن عباس » رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من عال تلاقة من الايتام كان كمن قام ليله ، وصام نهاره ، وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله ، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين ، كما أن هاتين أختان ، وألصق أصبعيه السبابة والوسطى «(٧) .

### وعنه ايضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من قبض يتيما \_ يعنى أخذه وضمه اليه \_ من بين مسلمين الى طعمامه وشرابه ، أدخله الله الجنسة ألبتة ، الا أن يعمل ذنبًا لا يغفر ، (۱۸۵ م

وعن « زرارة بن أبى أوفى » عن رجل من قومه يقال له « مالك » أو « أبن مالك » سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول :

« من ضم يتيما بين مسلمين فى طعامه وشرابه حتى يستعنى عنه أى حتى يتمكن من كسب قوته بنفسه ويصبح قادرا على المعل ــ وجبت له الجنة ألبتة ، ومن أدرك والديه ، أو أحدهما ثم لم بيرهما دخل النار ، فأبعده الله ، وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت غكاكة من النار ، ١٤٠٥ .

<sup>(</sup>۱۷) رواه ابن ماجه ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٨٥ ٠

<sup>(</sup>۱۸) رُواه الدّرمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، انظر : الدّرنجيب ج ٣ ص ٥٦٨ ·

<sup>(</sup>١٩٩) رواه ابو يعلى ، والطبراني ، وأحمد ، انظـر : القرغيب جـ ٣ ص ١٩٥٠ •

وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خير بيت فى المُسلمين بيت غيه يتيم يحسن اليه ، وشر بيت فى المسلمين بيت غيه يتيم بساء اليه »( ۳۰ ،

# وعن « أبى أمامة » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من مسح على رأس يتيم لم يمسحه الا الله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسسنات ، ومن أحسن الى يتيمة أو يتيم عده كنت أنا وهو في الجنسة كهساتين وغسرق بين أصسبعيه السسبابة والوسسطى »(۲۲) •

# وعن « أبي هريرة » رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « انا أول من يفتح باب الجنسة ، الا أنى أرى امرأة تبادرنى \_ أى تسابقنى فى الدخول \_ فأقول لها : مالك ومن أنت فتقول ! أنا امرأة تعدت على أيتام لى ٣٠٠».

یعنی مسات زوجی وترك لی أولادا مسلمارا نقمت علیهم ولم أتزوج ۰

# وعن « أبي الدرداء » رضى الله عنه قال :

أتى النبى على رجل يشكو قسوة قلب ، قال : أى النبى النبى « أتحب أن يلين قلبك ، وتدرك حاجتك ؟

<sup>(</sup>۲۰) رواه ابن ماجه ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٧٠ ٠

<sup>(</sup>٢١) رواه أحمد ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٧١ه .

<sup>(</sup>۲۲) رواه ابو يعلى ، باسناد حسن ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٧١ه .

ارهم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلن قلبك ، وتدرك هاهتك »(۱۲۲) .

وعن ((أبي هرير )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والذي بعثنى بالمتى لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ، ولان له في الكلام ، ورحم يتماول على جاره بفضل ما آتاه الله »(٢٤) •

والله أعسلم

<sup>(</sup>۴۳) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٥٧١ .

<sup>(</sup>٢٤) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٧٧٠ ٠

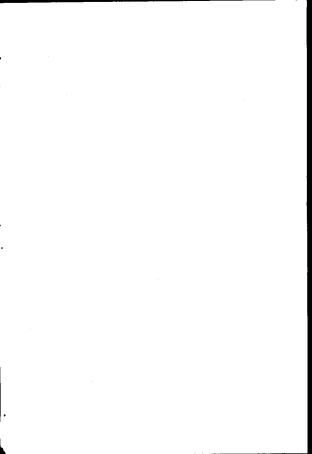

## ترك الصلاة عمدا باخراجها عن وقتها:

ان التهاون فى أداء الصلاة فى أوقاتها من الكبائر التى حرمها الله تعالى .

وقد جاء التدذير ، والتخويف من تأخير الصلاة عن وقتها في كل من : الكتاب ، والمسنة :

قال الله تعالى : « غظف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا النسوات فسوف يلقون غيا »(٢٥) .

## قال « ابن عباس » رضى الله عنهما :

« ليس معنى « أضاعوها » تركوها بالكلية ، ولكن أخروها عن وقتها » أ ه •

غمن مات وهو مصر على هــذه الحالة ولم يتب ، غانه سيكون يوم القيامة فى واد من جهنم بعيــد قعره خبيث طعمــه وهــذا هو « الغى » الوارد فى قوله تعالى : « غمــوف يلقون غيا » .

وقال تعمالي : « فعويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم المساهون »(۲۲) .

<sup>(</sup>۲۰) سسورة مريم ۹ه ۰

<sup>(</sup>٢٦) ســورة الماعون ٤ ــ ه ٠

ومعنى « ســـاهون » أي غاغلون عنها ، ومتهاونون بها •

قال « سعد بن ابى وقاص » ت ٥٥٥ على خلاف : رضى الله عنه : « سالت رسول الله عِنى عن « الذين هم عن صلاتهم ساهون » فقال : « هو تأخير الوقت » أ ه ٠

غالنين يؤخرون الصلاة عن وقتها أعد الله لهم يوم القيامة « الويل » وهو شدة العذاب •

وقيل : « الويل » واد فى جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره ، وهو مسكن من يتهاون بالمسلاة ، ويؤخرها عن وقتها ، الا أن يتوب الى الله تعالى ويندم على فرط منه ، فمن تاب ، تاب الله عليه «

#### وقال تعسالي :

« يا أيها الذين آمنوا الا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يقعل ذلك لماوائك هم المناسرون »(٣) .

قالَ بعض المفسرون: المراد بذكر الله في هـــذه الآية: الصلوات الخمس (۲۸۰) .

وعن «مصحب بن سحد » رضى الله عنه قال : قلت لابى :

يا أبتاه أرأيت قدوله تبارك وتعالى : « الذين هم عن مصالاتهم
ساهون »(۳۰) .

 <sup>(</sup>۲۷) سبورة المنافقون ۹ °
 (۲۸) انظر : تفسير الجلالين ص ٤٧٢ °

<sup>(</sup>٢٩) سيورة الماعيون ٥٠

أينا لا يسمو ، أينا لايحدث نفسه ؟ قال : ليس ذاك ، انما هو اخساعة الوقت يلهو حتى يضميع الوقت »(٢٠) .

فمن اشتغل بماله في بيعه ، وشرائه ، ومعيشته ، وأولاده ، عن الصلاة وتركها حتى يضرج وقتها ، كان من الخاسرين :

#### فعن « ابن عباس » رضي الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ : « من جمع بين صلاتين من غير عذر ، فقد د أتى بابا من أبواب الكبائر ، (٢١٠) .

#### وقال الله تعالى مخبرا عن اصحاب الجحيم:

« ما سلككم فى سـقر قالوا لم نك من المسلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بميوم الدين حتى أتانا اليقين غما تنفعهم شغاعة الشافعين »(٣) .

وعن « عبادة بن المسامت » رضى الله عنه قال : « أومسانى خليلى رسول الله بين بسبع خصال فقال : « لا تشرك بالله شيئا وان قطعتم أو حرقتم ، أو صلبتم ، ولا تتركوا الصلاة متمدين ، فمن تركها متعمدا فقد خرج من اللة ، ولا تركبوا المعصية فانها سخط الله ، ولا تشربوا الخمر فانها رأس الخطابا كلها » (٣٣٠) .

وقال « عبد الله بن شفيق العقلي » رضي الله عنه: « كان

<sup>(</sup>٣٠) رواه ابو يعلى باسناد حسن ، انظر : القرغيب ج ١ ص ٤٨٦ ٠

<sup>(</sup>٣١) رواه الحاكم ، انظر : الترغيب ج أ ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٣٢) سمورة المعشر ٤٢ ــ ٤٨ .

<sup>(</sup>٣٣) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب والترهيب ج ١ ص ٤٧٥ .

أصحاب « محمد » عِنْ لا يرون شيئًا من الاعمال تركه كفر غير الصادة » (٢٤) .

وعن « نوبان » رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

 « بين العبد وبين الكفر والايمان الصلاة ، فاذا تركها فقد أشرك »(٢٥) .

وعن « عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلة بيوما فقال : « من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ، ونجاة يوم القيامة ، ودن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون ، وفرعون ، وهامان ، وأبى خلف « (٢٧) •

# قال بعض العلماء:

« انما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الاربعة ، لانه انما يشتغل عن الصلاة اما بمانه ، أو بملكه ، أو بوزارته ، أو بتجارته ، غان اشتغل عن المسلاة بماله حشر مع قارون وان اشتغل بملكه حشر مع فرعون ، وان اشتغل بوزارته حشر مع هامان » وان اشتغل بتجارته حشر مع أبى بن خلف »(۲۲) .

<sup>(</sup>٣٤) رواه الترمذي ، انظر : الترغيب والترهيب ج ١ ص ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٣٥) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب والمترهيب جـ ١ ص ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٢٦) رواه أحمد باسناد جيد ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٨٥ ٠

<sup>(</sup>٣٧) أنظر : الكبائر للذمبي ص ١٨ ٠

وعن « معاذ بن جبل » ت ١٧ ه رضى الله عنه قال : « أوصانى رسول الله يهيم بعشر كلمات قال : « لا تشرك بالله شيئا وان قطعت وحرقت ، ولا تعطى والديك وان أمراك أن تخرك من أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا ، فان من ترك صالاة مكتوبة متعمدا مفقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشرين خمرا فانه رأس كل فاحشة ، واياك والمحصية غان المحصية على سسخط الله ، واياك والفرار من الزمف ، وان هلك الناس ، وان أصاب الناس موت غائبت ، وانفق على أهلك من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا ، وأخفهم في الله »(٨٠) .

وعن « ثوبان بن بجدد » ت ٥٤ه رضى الله عنه قال : « سمعت رسسول الله يهيم يقول : « بين العبد وبين الكفر والايمان المسلاة ، هاذا تركها فقد أشرك » (٣٠ .

### وعن « عبــد اللــه بن عمر » رضى اللــه عنهما قال : قال رمـــول الله صلى الله عليه ومـــلم :

« لا ايمان لن لا أمانة له ، ولا حسلاة لمن لا طهور له ، ولا دين لن لا صلاة له ، انما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد » (۵۰) .

وعن « بريدة بن الحصيب » ت ٦٦٪ رضى الله عنه ، عن النبى ملى الله عليه وسلم قال :

« بكروا بالمسلاة في يوم العيم .

<sup>(</sup>٣٨) رواه الطبراني في الكبير ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٨١ .

 <sup>(</sup>٣٩) رواه الطبراني باسناد صحيح ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٧٦ .
 (٤٠) رواه الطبراني في الاوسط والصغير ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٧٧ .

المعنى: بادروا بصلاة العصر اذا كان فى السماء غيم خسسية أن يخرج وقتها بغروب الشمس ــ غانه من ترك الصلاة فقد كفر »(١٠) .

وعن « عمر بن الخطاب » ت ٢٣ ه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

\_ والله أعملم \_

<sup>(</sup>۱٤) رواه احمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، انظر : الترغيبح ١ ص ٤٧٤ .

ج ۱ ص ۲۷۶ (۲۶) رواه الاصبهانی ، انظر : الترغیب ج ۱ ص ۶۸۳ ·

#### الربا:

لقد ثبت تحريم « الربا » بالكتاب ، والسنة ، والأجماع •

مثال الله تعالى: « الذين ياكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا نعن جاء موعظة من ربه عانتهى غله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد غاولتك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم »(317) .

وقال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (<sup>(۲۲)</sup> •

المعنى: يخبر الله تمالى بأن الذين يأخذون الربا ويستحلونه من غير وجه شرعى ، ويأتكون أموال الناس بالباطل قد أغراهم دب الدنيا ، وركبهم الشيطان ، وتناب عليهم الهــوى .

قال « قتادة بن دعامة السدوسى » ١١٨ه: « أن آكل الربا بيعث يوم القيامة مجنونا ، ذلك علم على آكله الربا يصرفهم به أهل الموقف » (١٥٠) •

<sup>(</sup>٤٣) سورة البقـرة ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ·

<sup>(</sup>٤٤) مسورة البقوة ٢٧٨ - ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤٥) انظر : الكبائر للذمبي ص ٦١ ·

# وعن « أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم :

### وفي رواية :

# قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم:

« لما عسرج بی سسمعت فی السسماء السسابعة غوق رأسی رعدا وصواعق ، ورأیت رجالا بطونهم بین آیدیهم کالبیوت غیها حیات وعقارب ، تری من ظاهر بطونهم ، فقلت : من مؤلاء یا جبریل ؟

قال : هؤلاء آكلة الربا »(٤٦) .

واشدة خرمة « ألربا » فقد طرد الله آكل الربا ، وموكسه ، وشاهده ، وكاتبه ، من رحمته :

فعن «عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه قال: « لعن رسول الله عنه آكل الربا وموكله (٧٧) ٠٠

<sup>(</sup>٤٦) رواه احمد ، وابن ماجه ، انظر : الكبائر ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤٧) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ص ٦١٨ ٠

وفى رواية : « وشاهديه ، وكاتبه » .

ولقد مسد الاسسلام الطريق عسلى كل من يحساول استثمار مساله عن طريق الربا ، غمرم قليله وكثيره ، وأعلن الله الدرب على المرابين .

اقرأ معى قول الله تعسالى: « فان لم تفعلوا غاذنوا بحرب من الله ورسوله »(۱۵، ٠

وقد أخبر النبى عِين انه اذا ظهر الربا ، والزنى فى قرية فقسد الطوا بأنفسهم عذاب الله »(٤٩) .

غيا أيها المؤمنون خذوا لانفسكم الوقاية من عذاب الله ، وذروا ما بقى من الربا ه أى اقطعوا المعاملة به غورا غضلا عن انشاء المعاملة به من جديد ان كتتم مؤمنين ، والا \_ أى ان لم تتركوا التعامل بالربا ، غلستم بكاملى الايمان •

وعن «أنس بن مالك » ت ٩٣ مرضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله بي هذكم الربا وعظم شائه غقال : « الدرهم الذي يصبيه الرجل من الربا أشد من ست وثلاثين زنبة في الاسلام »(١٠٠) •

وقال «عبد الله بن مسعود » ت ٣٣٥ رضى الله عنه : « من شم لرجل شفاعة غاهدى أنيه هدية فهى سحت » أ ه(٥٠) •

<sup>(</sup>٤٨) رواه الترمذي ، انظر : رياض الصالحين ص ٦١٨ ٠

<sup>(</sup>٤٩) رواه الحساكم ·

 <sup>(00)</sup> رواه ابن أبى الثنيا ، والبيهتى ، انظر : الكبائر ص ٦٣ ٠
 (00) انظر : الكبائرص ٦٣ ٠

وتصديقه من قول النبى عليه الصلاة والسلام: « من شفع لرجل شفاعة غاهدى له عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا » (\*\*).

وقال « الحسن البصرى » ت ١١٠ه رحمه الله : « اذا كان لك على رجل دين غاكلت من بيته فهو سحت » أ ه •

وهــذا من قوله صلى الله عليه وســلم : « كل قرض جر نفعا فهو ربا »(٥٠٠) •

# واعلم أيها المسلم أن الربا نوعان :

الاول – ربا بالنسيئة: أى التأخير فى أجل الدفع ، والزيادة فى الدين ، كما كان يحصل فى المجاهلية أذا حل الدين يقول: أما أن تدفع ، وأما أن تدفع ، وأما أن تتوجل ويزيد البين • •

والثانى – ربا الفضل : وهو الزيادة المشروطة للدائن بغير مقامل •

غعن « عبادة بن الصامت » ت ٣٤ه رضى الله عنه قال :

# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« السذهب بالسذهب ، والفضه بالفضه ، والبسر بالبسر ، والمسمير بالنسعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء بسواء ، يدا بيد ، هاذا اختلفت هدده الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيسد » (60) .

<sup>(</sup>٥٢) أخرجه أبو داود ، انظر : الكسائر ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٥٣) أنظر: الكبائر ص ٦٣٠

<sup>(</sup>٥٤) رواه مسلم ، انظر : سبل السلام ج ٢ ص ٣٧ .

# وعن « أبي هريرة » رضي الله عنه قال :

# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا »(٥٠٠) .

فان قيل : نريد أن نتبين حكمة تحريم الربا ؟

أقول: ان الدين الاسلامي دين تعاطف وتراحم ، وبر وخير وعون ومساعدة والحوة صادقة في الله ، دين يحافظ على المسلات الطبية بين جميع الاغراد ، وان تحل المروءات مدل المسالح الخاصة ، لهذا شرع الاسلام المدقة ، بها يشسعر الفقير بالعطف من الغني ،

وقد جعان الله النقدين: الذهب والفضة ، أو ما يقوم مقامهما كأوراق البنكتوت لتقويم السلع ، ولم يخلقها للاستغلال عن طريق الصاحة ، لان هذا يؤدى الى تكديس الثروة بسبب الربا فى أيدى جماعة من الناس ، والتعامل بالربا يقطع صلة التراحم بين الناس ، ويولد البغضاء فى النفوس ، ويوجد المقدد والحسسد بين الاغتياء والفقراء ، وغير ذلك مما يجمل الناس يتعاملون مع بعضهم كالحيوانات البائمة كل ينتقز الفرصة ، ويتربص بأخيسه كى ينقض عليه ، وفي هذا بحرشك ، هلاك للامة ، وهو خسران مبين .

وان الاعتماد على الربا يمنع الكثيرين من الاشـــتغال بالاعمـــال المشروعة ، وذلك لان صاحب الدرهم اذا تمكن بواســـطة عقد الربا

<sup>(</sup>٥٥) رواه مسلم ، انظر : سبل السلام ج ٢ ص ٣٨٠

يقضى الى انقطاع منافع الخلق • ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم الا بالتجارة ، والحرف ،

من تحصيل الدرهم الزائد خف عليه اكتساب سبب معيشته ولا يريد أن يتدمل مشقة الكسب عن التجارة والصناعات الشاقة وذلك

- ٣1£ -

والصناعات •

ــ والله أعسلم ــ

#### الرشـــوة:

الرشوة نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل • وقــد جاء الترهيب من أكل أهوال الناس بالباطل في كل من الكتاب والسنة :

### قال الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما • ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا » (١٠٠٠ •

# وعن « ثوبان » رضى الله عنه قال:

لعن رسول ﷺ الراشي ، والمرتشى ، والرائش »<sup>(۱۵۷)</sup> •

فالراشي : هو الدافع للرشــوة .

والمرتشى : هو القابض لها .

والرائش: هو الواسطة بينهما .

واللعن : هو الطرد من رحمة الله تعالى .

<sup>(</sup>٥٦) سبورة النسباء ٢٩ ــ ٣٠ ٠

<sup>(</sup>٥٧) رواه احمد ، والبزار ، والطبراني ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٢١٨٠ .

والرئسوة من الامراض الاجتماعية الخطيرة التى تفشت فى المجتمعات ، ويخاصة بين الرؤساء ، والمرعوسين ، وأصبح لا يتحرز منها ويبتعد عن أخذها الا من رضى الله عنه ، وأعد له جنات النعيم ،

فيا أيها المسلم تدبر العواقب ، واحدر عقوبة المعاقب ، قال الشماع :

أماً والله لو علم الانام
لما خلقوا لا هجموا وناموا
لقد خلقوا الامر لو رأته
عون غلوبهم تاهوا وهاموا
ممات ثم قبر ثم حشر
وتوبيخ وأهوال عظام

وقد أعد الله للراشي ، والمرتشى النار وبئس القرار :

ونحن اذا أمرنا أو نهنا

فعن « عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الراشي و المرتشى في النار »(٥٠٠ •

كأهل الكهف أيقاظ نيام

<sup>(</sup>٥٨) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٣١٧ ٠

والرشوة قد تجر الى الوقوع فى الكفر ــ والعياذ بالله ــ وذلك اذا كانت سببا فى أن يحكم الانسان بغير ما أنزل الله .

فقد ورد عن « عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه قوله :

« الرشــوة فى الحكم كغر ، وهى بين الناس سحت » $^{(P0)}$  .

ــ والله أعــلم ــ

 <sup>(</sup>٩٩) روام الطبراني موقوفا باسناد صحيح ، انظر : الترغيب والترهيب
 ٣٩ ص ٢١٩ ٠



#### قتل النفس بغير حــق :

من الامور التى حرمها الله تعالى قتل النفس بغير حتى و وقد ورد فى عقدوبة قتل النفس بغير حتى الآيات القرآئيسة والاحساديث النبوية: فمن الآيات القرآئية: قول الله تعالى:

« ومن يقتل مؤمنا متعمدا غجزاؤه جهنم خالدا غيها وغضب الله
 عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما »(١٠) .

لقد بينت هذه الآية الكريمة أن من يقتل مؤمنا متعمدا ، قاصدا قتله بما يقتل غالبا كالرصاص ، أو الآلة الحادة كالسيف مثلا ، خجزاؤه جهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه ، وطرده من رحمته ، وأعد له عذابا عظيما ، لا يدرى كنهه الا الله المنتقم الجبار .

# ومن الاهاديث النبوية :

# قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:

« اجتنبوا السبع المهمقات » وذكر منها « قتل النفس التي حرم الله الا بالحق » •

وقال رجلًا للنبئ ﷺ : أى ذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خالفك ، قال : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشسية أن

<sup>(</sup>٦٠) سبورة النمياء ٩٣٠

يطعم معك ، قال : ثم أي ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك » فأنزل الله تصديقا لذلك « والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخذه فيه مهانا »(١٠٠ •

# وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة هجة الوداع:

« لا ترجوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض »(١٢) ٠

فيا أيها المسلمون ثوبوا الى رشدكم ، وخافوا عقاب ربكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مدضرا وما عملت من سوء تود لو أن سنها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد .

\_ والله أعــلم \_

<sup>(</sup>٦١) مسورة الفرقان ٦٨ - ٦٩ ٠

<sup>(</sup>٦٢) متفق عليــه ٠

#### قطيعة الرحم:

الرحم : قرابة الانسان ، سواء كان من جهة أبيه ، أو من جهــة مــــه •

وقطيعة الرحم: أي عدم برها وصلها •

وقد جاء التحذير ، والترهيب من قطيعة الرحم فى كل من الكتاب ، والسنة :

## فمن الكتاب قول الله تعالى:

« غهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم »(٣) .

هاتان الآيتان تضمنتا ومسفين للذين يقطعون أرحامهم ، ولم يمسلوها :

#### الومسف الاول:

انهم صم عن سماع منهج القرآن ، وهدى النبى عليه المسلاة والسلام لان كلا منهما جاء بالترغيب في صلة الرحم ، غمن قطع رحمه فهو كالاصم الذي لا يسمم ما يقال له •

<sup>(</sup>٦٣) سسورة محمـد ٢٢ ـ ٢٣ ٠

#### الومسف الثاني:

انهم عمى عن ادراك الطريق الصحيح الذى رسمه لهم المنهج الاسلامى ، فأصبحوا يتخبطون فى حياتهم كالاعمى الذى لا بيصر من حـــوله • •

كما تضحنتا وعيدا شحديدا اللذين يقطعون أرحامهم ألا وهو طردهم من رحمة الله ، والنبى يخفي بحد فر أشد التدذير من قطيعة الرحم لما غيه من الوعيد الشديد ، والاثم الكبير :

فعن « عبد الرحمن بن عوف » رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« قال الله عـز وجل: أنا الله وأنا الرحمن ، خـلقت الرحم ، وشــقت لها اسما من اسمى ، فمن وصــلها وصــلته ، ومن قطعها قطعته ، أى قطعته • أو قال : بتته »(١٦٤)

وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله يخينج : « ان الله تعالى خلق الخق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هــذا مقام العائذ بك من القطيعة<sup>(10)</sup> .

قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلي(٢٦) .

<sup>(</sup>٦٤) رواه ابو داود والترمذي ، وقال حديث حسس صحيح انظر : الترغيب والترميب ج ٢ ص ٥٥٠ · (٥) اى هذا موتف الستجيريك المتمى بحماك من خوف التطيعة وعدم الطبة :

<sup>(</sup>٦٦) ای رضیت بذلك :

قال: غذاك لك ، ثم قال رسول الله ين : أقرعوا أن شئتم قول الله تعالى : « فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » (١٦٠٠) .

واعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال :سمعت رسول الله بين المرحم شجنة من الرحمن (١٨٠٠) .

تقـول : يارب انى قطعت ، يارب انى أسى، الى ، يارب انى ظلمت ، يارب ، فيجيبها : الا ترضين أن أصل عن وصــلك وأقطع من قطعك ي (٢٦) .

وعن «أبى هريرة » رضى الله عنه ، أن رجلا قال : يا رسول الله ان لى قرابة أصلهم ويقطعونى ، وأحسن اليهم وييسيئون الى ، وأحلم عليهم ويجهلون على ، فقال : أن كنت كما قلت فكانما تسفهم الملل(\*) .

ولا يزال معك ظهير من الله عليهم مادمت على نلك » (٢١) .

وعن (( على بن أبي طالب )) رضى الله عنه قال :

# قال النبي صلى الله عليه وسلم:

« ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة : أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وأن تعفو عمن ظلمك »(٩٣٠) .

<sup>(</sup>٦٧) رواه البخاري ومسلم ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٦٨) اى اشتق اسمها ن الرحمن ظهاب صلة وارتباط . (٦٩) رواه احمد باسناد جيد قوى ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٥٥٨ .

 <sup>(</sup>۷۰) أى فكانما تضع الرماد الحار فى أفواههم حين تعاملهم بخسيلاف
 ما يعاملونك به ٠

<sup>(</sup>۱۷) رواه مسلم انظر : الترغيب والترعيب ج ۳ ص ٥٦٠ ·

<sup>(</sup>۷۲) رواه الطبراني في الاوسط ، انظر : الترغيب والترهيب جـ ٣ ص

وعن «جابر بن عبد الله » رضى الله عنه قال: « خرج علينا رسول الله عنى ودعن مجتمعون فقال: « يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم ، غانه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم ، واياكم والبغى غانه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغى ، واياكم وعقوق الوالدين غان ربح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ، والله لا يجدها عاق ولا تساطع رحم ، ولا جسار ازاره ، انصا الكبرياء لله رب المالين »(۳۲) .

# وعن رجل من خثمم قال:

« أتيت النبى عَنْ وهو فى نفر من أمسحابه فقلت : أنت الذى ترعم انك رسول الله ؟

قال: نم ، قال قلت: يا رسول الله أى الاعمال أحب الى الله ، قال: « الايمان بالله ، قال قلت: يا رسول الله ثم مه ، قال: « صلة الرحم ، قال قلت: يا رسول الله ثم مه قال: ثم الامر بالمعروف والنعى عن المنكر ، قال قلت: يا رسول الله أى الاعمال أبغض الى الله ؟ قال: « الاشراك بالله ، قال قلت: يا رسول الله ثم مه ؟ قال: « قطيعة الرحم ، قال قلت: يا رسول الله ثم مه ؟ قال « ثم الامر بالمنكر ، والنعى عن المعروف » (٢٤) .

\_ والله أعلم

<sup>(</sup>۷۲) رواه الطبراني الاوسط ، انظسر : الترغيب والترميب ج ٣ ص ٥٦٥ . (۲۵) رواه ابو يعلى باسناد جيد ، انظر : الترغيب والترميب ج ٣ ص ٥٥٠ .

#### منع الزكاة:

الزكاة أحد أركان الاسلام ، فمن أنكر وجوبها فقد كفر والعياذ بالله تعالى . •

ان الزكاة في حقيقتها ، وفي واقع الامر هي حق الله تعالى في اموال الاغنياء ، لان المالك الحقيقي للمال هو الله جملت قدرته ، وما الاثرياء والاغنياء الا وكلاء في مال الله تعالى ، غمن أحسن الوكالة المتعر في وكالته ، ومن أساء اليها سحبت منه الوكالة .

وفي هــذا المعنى يشير قول الله تعالى: «وآتاهم من مال الله الذي آتاكم(٥٧) .

ويؤيده أيضا الحديث الذى رواه « أبو هريرة » رضى الله عنه حيث قال : « ما من يوم يصبح العباد غيه الا ملكان ينزلان فيقول أحدما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : « اللهم أعط ممسكا تلفا به (١٧) . . .

#### ويقول الله تعالى:

« وما أنفقتم من شيء نهو يخلفه وهو خير الرازقين »(٧٧) •

<sup>(</sup>۷۵) سبورة النسور ۳۳۰

<sup>(</sup>٧٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۷۷) سـورة سـبا ۳۹ ۰

ويقول: « وما تنفقوا من خير غلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون »(۲۸) .

وان كلمة « الزكاة » فى اللغة العربية لها معنيان هما : الطهارة ـــ والزيادة والنمـــاء .

ولقد الهتار الاسلام هذه الكلمة ليعبر بها عن الغريضة الاسلامية تعبيرا عاما وشاملا ، لان هذا اللفظ الزكاة \_ يكشف عما يقصده الاسلام من وراء هذه الغريضة .

فالزكاة طهارة لنفس الغنى من الشح البغيض • وصدق الله حيث يقدول :

« ومن يوق شح نفسه غأولئك هم المفلحون » (٢٩) .

وبالاضافة الى أن الزكاة طهارة لنفس معطيها ، هى في الوقت نفسه طهارة لنفوس الفقراء من الدسه ، والضفينة على الاغنياء ، لان الاحسان من شأنه أن يستميل قلوب المصمن اليهم ، الى المصمن وهو المعلى .

كما أن من شان الاحسان أن يملا قلوب الفقسراء بالمجسة للاغنياء .

نّم الزكاة طهارة للمال الذي تعلق به حق الغير ، وفى هـــذا يقول النبى ﷺ : « عصنوا أموالكم بالزكاة » ( ٨٠٠ •

<sup>(</sup>۷۸) سـورة البقـرة ۲۷۲ ۰

 <sup>(</sup>٧٩) سسورة الحشر ٩ •
 (٨٠) رواه أبو داود ، انظر : كيف الصديل الى الله ص ١٩٢ •

وكما أن الزكاة تطهير لنفس المسلم من الشمح هي أيضا تدريب على صفة البذل والانفاق ، فمما هو معروف أن للعبادة أثرها العميق في خلق الانسان ، وسلوكه ، وتوجيهه .

هذا المسلم قد يصبح الاعطاء ، والانفاق صفة أصيلة من مفاته ، وخلقا عريقا من أخلاقه .

والانسان اذا ما تطهر من الشح والبخل ، واعتاد البذل والعطاء، ارتقى من حضيض الشح الانساني الى صفة الكرم والجود .

عن « أبي أمامة صدى بن عجلان » رضى الله عنه قال :

### قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« يا أبن آدم انك ان تبذل الفضل خير لك ، وان تعسك شر اك ، ولا تلام على كفاف ، وابدأ بعن تعسول ، واليد العليسا خير من اليسد المسطل ، (۱۸) .

والزكاة من جهة أخرى تعتبر تنبيها للقلب على واجبه ندو خالقه ورازقه .

كما تعتبر علاجا للقلب من الاستغراق في حب الدنيسا وحب المسلل .

<sup>(</sup>٨١) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٦٠ ٠

ولقد اقتضت حكمة الشارع تكليف مالك المال باخراج جزء من ماله ، ليصير ذلك الاخراج كسرا لنفسه ، وشهواته من شددة الميل الى حب المال ، ومنما من انصراف النفس بالكلية اليه ، وتتبيها على أن سسمادة الانسان لا تحصل عند الاستفال بحب المال ، وانما تعصل بانفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى ، اذا غايجاب الزكاة خير علاج لازالة مرض حب الدنيا عن القلب ،

### عن « عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وســلم أنه قال :

« لا دســـ الا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فســــ لطه على هلكته
 فى الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها »(AT) .

وقد جاء الترهيب مع منع الزكاة في كل من الكتاب والسنة .

# 

« والدين يعرون الذهب والنصف ود يستونه في السبورة المشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجند وبهم وظهدورهم هذا ما كنتم لانفسكم غذقوا ما كنتم تكنزون (۵۲۰) .

## وقال تعـــالى :

« ولا يحسبن الذين بيخاون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة »(AL) .

 <sup>(</sup>A۲) متنق عليه ، انظر : رياض المالحين ص ٢٥٩ •
 (A۳) سورة التوبة ٣٤ •

<sup>(</sup>٨٤) سسوة ال عمسوان ١٨٠٠

#### ومن السنة الطهرة ما يلى:

# ا عن (ا عبد الله بن مسعود )) رضى الله عنه ، عن رسول الله ملي الله عليه وسلم قال :

« ما من أحد لا يؤدى زكاة ماله الا مثل له يوم القيامة شاداع أقرع ، حتى يطوق به عنقه ، ثم قرآ علينا النبي عن مصداقه من كتاب الله : « ولا تحسين الذين ييخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة »(٨٠٠) •

### ٢ ــ وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال :

## قال رســول الله صلى الله عليه وسلم:

« ويل للاغنياء من الفقراء يوم القيامة ، يقبولون ربنا ظلمونا حقسوقنا التى فرضت لنا عليهم ، فيقبول الله عز وجل : وعزتى وجلالى الأدنينكم والإبعدنهم ، ثم تلا رسول الله يُخِيد : « والذين في أمسوالهم حق معلوم للسسائل والمحروم »(٨٠) .

#### ٣ ــ وعن « ابى هريرة » رضى الله عنه قال :

### قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« مما من مسماهب ذهب ولا فضمه لا يؤدى منها حقهما

<sup>(</sup>٨٥) رواه ابن ماجه ، انظر : الترغيب والترهيب ج ١ ص ٧٠٨٠

<sup>(</sup>٨٦) رواه الطبراني ، لنظر : الترغيب والترهيب جـ ١ ص ٧١٠ ٠

الا اذا كان يوم القيامة مستفت له مسفائح من نار فأهمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سسنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله اما الى الجنة ، واما الى النار ، قيل يا رسول الله : فالإلم ؟ قال : ولا صاحب أبل لا يؤدى منها حقها ، ومن دقها طبها يوم وردها اى وردها الماء لتشرب الا أذا كان يوم القيامة بسطح لها بقاع قرقر القرقر : الارض المطمئت اللينة اوفقر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه باخفافها ، وتحضه بأفواهها ، كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه باخفافها ، وتحضه بأفواهها ، كما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سسنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله اما الى الجنة ، واما الى النسار ،

قيل يا رسول الله : فالبقر والغنم ؟

قال : ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ، أوفسر ما كانت ، لا يفقد منها شدينًا ، ليس منها عقصا، وهى ملتوية القرن ولا جلحا، وهى التى لا قرن لها ولا عضبا، وهى مكسورة القرن \_ تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، كلما مر عليه أولها ، رد عليه آخرها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العبساد ، فيرى سسبيله الم المجالة ، وأما الى النسار ،

قيل يا رسول الله : غالخيل ؟

قال : الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر \_ أسبب للوزر وارتكاب الآثام \_ وهي لرجل ستر \_ أي بعد عن ذل السؤال وهــي لرجل أجر : غاما التى هى له وزر ، غرجل ربطها رياء وغفرا ، ونواء لاهل الاسكام (٨٣) ، فهى له وزر ،

وأما التى هى له ستر ، فرجل ربطها فيسبيل الله ، ثم لم ينس دق الله في ظهورها ، ولا رقابها ، فهي ستر .

وأما التى هى له أجر ، فرجل ربطها فى سبيل الله لاهل الاسلام ، فى مرج – والمرج : هى الارض الواسسعة التى فيها نبات كتير – أو روضة ، فما أكلت من ذلك المرج ، أو الروضة من شى، الا كتب له عدد أما أكلت حسنات ، وكتب له عدد أروائها ، وأبوالها حسنات ، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين – أى جرت بقوة شسوطا نحو ميل أو شوطين – الا كتب له عدد آثارها ، وأروائها حسنات ، ولا مربها صاحبها على نهو فشربت منه ، ولا يريد أن يستيها الاكتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات .

قيل يا رسول الله : غالحمر ؟

ــ والله أعسلم ...

<sup>(</sup>٨٧) النسواء : بكسر النون ورفع الواو مع الد : اي معاداة المسلمين •

<sup>(</sup>٨٨) رواه البخاري وسلم ، انظّر : الترغيب والترهيب ج ١ ص ٧٠٤ ٠



#### « نظام الاسرة المسلمة »

ان منهج الامة الاسلامية هو دستورها الذي يتمثل في كتاب الله تعالى ، وسنه نبيه عليه الصلاة والسلام .

غالقرآن ، والسنة هما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ، والعصمة والنجاة لمن تعملك بهما ، وسار على منهجهما .

اذ يجب على سائر المسلمين في شستى بقاع الارض الرجوع اليمها ، والاحتكام بما جاء فيهما ، قال الله تعالى : « غلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك غيما شسجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما >(١٠) •

ومن يطالع القرآن الكريم ، والسنة المطهرة بفكر وانعام نظر ، يجد أن هدفين المصدرين قسد نظماً للامة الاسادمية منهجا متكاملا في شتى نواحى العياة :

فى الاخلاق ، والعبادات ، والمعــاملات ، وفى صلة الفرد بالله تعالى ، وبأسرته ، وبجيرانه ، وبمجتمعه ، وبحاكمه الى غير ذلك .

وصدق الله حيث قال : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) سبورة النساء ۲۰

<sup>(</sup>٢) سسورة الانعبام ٣٨ ·

ويهمنى أن أتددث عن « المنهج » الذى رسمه لنا دستورنا فى « نظام الاسرة المسلمة » وذلك لأن الاسرة هى الامة الصغيرة للمجتمع ، غاذا ما صلحت صلح المجتمع كله ، واذا ما نسدت نسسد المجتمع أيضا .

اذ الاسرة مثلها فى ذلك مثل القلب بالنسبة للانسان ، وصدق الرسول يهي حيث قال : « ان الجسد مضعة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا غسدت فسدد الجسد كله ألا وهى القلب » ؟ •

فمن الاسرة تعلم الانسان أفضل أخلاقه الاجتماعية •

ومنها تعلم الرأغة ، والمحبة والمحنان •

واذا تتبعنا سائر الفضائل ، والمناقب الخلقية المحمودة بلغنا بها في أصل من أصولها \_ على الاقل \_ مصدرا من مصادر الحياة في الاسرة .

فالمغيرة ، والعزة ، والوغاء ، ورعاية الحرمات ، كلها قريبة النسب من ففسائل الاسرة •

اذا غلابد أن يكون هنـــاك نظـــام قائم على الدب ، والعطف ، والتراحم ، والتعاون بين أغراد الاسرة الواحدة حتى تغلل متماســـكة غيمـــا بينها •

ولذلك فقد تعاقب المفكرون ، والفلاسفة ، والمسلحون في وصع نظم ، وقوانين ، ينظمون بها حياة الاسرة الواحدة . ولكن سرعان ما نجد هــذه النظم ، وتلك القــوانين تنهـــار ، لمــا يظهر فيها من خلل وقصـــور .

### فان قيل ما سبب ذلك ؟

أقول: أن مساحب كل نظام ، أو قانون ، ، يحتاج الى منهج للنظام ، أو القانون الذى يريد أن يضعه ، وكل منهج اذا ما أريد له أن يكون سليما لابد لمسادبه عند ارادة وضعه أن يلاحظ الامور الآتيسة :

### أولا - الشمول:

بمعنى أنه ينبغى عند ارادة وضع قانون ، أو نظام يكفل سعادة الاسرة أن يكون هــذا القانون شـــاملا لجميع أفراد المعمورة أصحاب المقـــدة الواهـــدة .

وهل يستطيع الفرد بامكانياته المحدودة أن يفعل ذلك ؟ الجواب : « ـ 🗓 . •

# الامر الثاني - العموم:

بمعنى أنه ينبغى على مساحب القانون أن يستقصى جميع الموامل التي يتوقعها أن تكون سببا في سعادة الاسرة ، ليكون القانون شساملا ، والا كان ذلك القانون ناقمسا اذا ما تتاول بعض المالات دون البعض ، وهل يمكن لأى انسان أن يفعل ذلك ؟

الجــواب : « لا » •

#### الامر الثالث: العمق:

بمعنى أنه ينبغى على كل مقنن أن يضع الصلول ، والعلاج المساكل الموجودة فى عصره ، والتى ستجد فى المستقبل البعيد ، أى بعد آلاف السنين ، أذا ما أراد أن يكتب لقانونه الاستمرار ، ويكون صائحا لكل زمان ومكان •

وهل يستطيع الانسان الذي يعجز عن معرفة ما سيحدث في الغد القريب ففسلاعن البعيد أن يفعل ذلك ؟

الجواب: «لأ» بل ألف « لا » .

لذلك نجد النظم ، والقوانين التي من وضع البشر سرعان ما يظهر عدم صلاحيتها ، ويظهر قصـــورها ، فتنهـــار ونزول •

ولهذا نجد العالم في اضطراب مستمر:

يوضح قانون ، ثم يوضع القانون قانون مفسر ، ثم يلغى القانون ، لانه اكتشفت فيه أخطاء ، وعيوب ، وقصور ، وهكذا .

أما نظام الاسرة في الاسمالام ، فهو ثابت ، ولن يحتاج الى أى تغيير أو تعميل .

### فان قيل: لماذا ؟

أقول: لأن الواضع لهـــذا النظام هو الله تعالى وفقا لمنهج مرتب دقيق ، فالله تعالى لا تففى عليه خافية فى الارض ولا فى المــــماء ،

ومسدق الله حيث قال :

ذ أن الله لا يخفى عليه شى فى الارغى ولا فى السماء هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشماء لا اله الا هو العزيز الحكيم»

اذ علمه تعالى قد شـمل جميع أفراد بنى الانسان ، وغير أفراد بنى الانسان ، وغير أفراد بنى الانسان من سـائر الخــالوقات ، وهــذا هو الجـانب « الشعولى » .

كما أنه تعالى عالم بجميع الأشسياء :

ظاهرها ، وباطنها ، صغيرها وكبيرها ،كما قال تعالى : « يعـــلم خائنة الاعين وما تنفعي الصـــدور »<sup>(1)</sup> . . .

وهــذا هو جانب « العموم » .

أما من ناهية « العمق » غالله تعالى هو الذى سسيرث الارض ومن عليها ، وهو مالك يوم الدين •

اذا غليس هنــــاك نظام ، ولا قانون للاسرة أنفع ، ولا أشمل ولا أدق ، من القانون الاسلامي ، لانه من هدى العكيم الخبير .

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>٣) مسورة آل عصران ٦٥٠

<sup>(</sup>٤) مسورة غيافر ١٩ ٠



### « كيفية اختيار كل من الزوجين للآخر »

الما كانت مكانة الاسرة عظيمة فى « منهج الامة الاسسلامية » وكان الزوجان هما أساس الاسرة ، كان من عناية الاسسلام الا يرتبط الزوجان الا على أساس متين ، هرصا على بقاء النوع الانسانى .

وقد أرشد الله عز وجل الى الأسس التي يجب أن نتوغر في كل أسرة وفقاً للمنهج الاسسلامي الصديح، وهذه الاسس ثلاثة وهي:

> > الاسساس الثالث: الرحمة .

وهـــذه الاسس الثلاثة هي التي عليها مدار السعادة الزوجية . التي يترتب عليها ســـعادة الانسانية كلها :

### فالسكون:

هو الهدو، ، والاستقرار الذي يترتب عليه سكون الاعساب بعد هـذا العناء الشـديد ، والعمل المتواصل : سواء كان ذهنيا ، أو بدنيا ، الذي يجده الزوج أثناء السعى على طلب المعيشــة ، هـذا السـكون لا يشـعر به الزوج الا من زوجة مؤمنة ، حكيمة ، تفتح قلبها لزوجها ، وتقابله بالكلمة المـذبة الرقيقة فتزيل عنــه الكثير من الآلام . ولقد ضربت لنا السيدة « خديجة » أم المؤمنين رضى الله عنها المثل الاعلى في تخفيف الآلام عن رسول الله يهير •

وسيريتها العطرة فى ذلك لهاقت كل شىء ، وأصبحت مضرب الامشال فى الحب ، والوغاء ، والاخلاص ، والحنان لزوجها عليه المسلاة والسسلام . •

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا اليها وجمل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »(°) .

ولما كان الزواج بهضده المنزلة فى نظر « منهج الاسسلام » غقد أرشسد كلا من الرجل ، والمرأة الى أن يحسن كل منهما اختيار شركه •

فعلى الرجل أن ينتار لنفسه زوجة مؤمنة ، صالحة ، عفيفة ، تساعده على تكوين أسرة كريمة •

والصسفات التى ينبغى أن تتوغر فى الزوجة كمما رسمها لنا « منهج الامة الاسسلامية » تتمثل غيما يلى :

#### : 44

التمسك بالدين الاسلامي الحنيف: اذا غلول شروط الزوجة أن تكون صالحة ذات دين ، يشير الى ذلك قول الله تعالي :

<sup>(</sup>٥) سسورة الروم ٢١٠

« فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله »(٦) •

### وعن « أبي هريرة » رضى الله عنه

عن النبى عِنْ قال : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ، وجمالها ، وحسلها ، وحسسها ، ودينها ، اهلام ، ودينها ، اهلام ، الله عنه ، الله عنه الله

### وعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنه

#### ئانىــا:

أن تكون الزوجة عفيفة مطيعة :

### فعن « أبي هريرة » رضي الله عنه

أن رسول الله يهن سئل أى النساء خير ؟ فقال: الذى تسره اذا نظر ، وتطيعه اذا أمر ، ولا تخالفه فيما يكره فى نفسها وهاله » ١ه-١٦٠ .

#### ثالثها ؛

أن تكون سسهلة الصداق:

<sup>(</sup>٦) مسورة النسساء ٣٤٠

<sup>(</sup>٧) رواه الشمميخان ٠

 <sup>(</sup>A) لا تزوجوا : أصله لا تتزوجوا بتائين محذمت احداهما تخفيفا .

<sup>(</sup>٩) رواه ابن ماجه ، والبيهتي ·

<sup>(</sup>۱۰) رواه النسسائي والمحساكم ·

#### فعن « ابن عباس » رضى الله عنهما

ان النبى على قال « خير النساء أحسنهن وجوها ، وأرخصهن مهورا » اه(١١) .

### 

أن تكون طبية الرائدة ، سليمة الجسم :

#### فعن « أنس بن مالك » رضى الله عنــه

أن النبى يه أرسل الى « أم سليم » أن تنظر الى جسارية فقال : «شمى عوارضها ، أى أسنانها التى فى عرض الفم ، وانظرى الى عرقوبها ، وهر ما غوق العقب » أه(١٢) .

### وعن « جابر بن عبد الله » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « اذا خطب أحدكم المرأة غان استطاع أن ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل » •

قال أى « جابر بن عبد الله » غخطبت جارية من « بنى سلمة » فكنت أختبى، لها تحت الكرب (١٢٠ حتى رأيت منها بعض ما دعانى الى نكاحها فتروجتها » ١٩(١٠ •

#### خامسا :

أن تكون من بيئة مالحة •

<sup>(</sup>۱۱) رواه این حبان وصححه ·

<sup>(</sup>۱۲) روأه الطبراني في الكبير ، والحاكم ، والبيهتي · (۱۳) الكرب : بفتحتين : جريد النخل ·

<sup>(</sup>۱٤) رواه ابو داود ، والبيهقي ، والحاكم وصححه ٠

#### فعن «أبي سعيد الضدري » رضي الله عنسه

أن رســـول الله عِنْ قال : « اياكم وخضراء السدمن ، قيل : وما خضراء الدمن ؟

قال « المرأة الحسناء في المنبت السبوء » أ ه(١٥٠ ٠

#### -ادسا

أن تكون متعلمة :

وأقصد من قولى « متعلمة » أن تكون متعلمة ما تصحح به عبادتها ، مع تعلمها الكيفية السليمة لادارة منسؤلها ، ورعايتها ، الأبنائها •

ولا اقصد من قولى: « متعلمة » أن تكون حاصلة على احسدى الشسهادات الجامعية ؛ أو غيرها ، فقسد علمنا التاريخ أن خير تعليم للمرأة هو معرفتها لآداب دينها ، وتقاليد مجتمعها الاسلامي المنيف ، وله در القسائل :

### الام مدرسـة ان اعــديتها اعديت شعبا طيب الاعراف

كما حدثنا التاريخ عن كثير من الزوجات العظيمات ، دون أن يكن حامسات على شمهادات دراسسية ، اللهم الا الشمهاؤة التي منحتها لها والدتهما وأسرتها ، في كيفية معماشرة زوجها ، وادارتها الشيؤن منزلها ، ورعايتها لأبنائها ، ومحافظتها على حقوق جيرانها ،

<sup>(</sup>۱۵) رواه الدارنطنى ·

أيها المسلمون بعد أن ددئتكم عن « منهج الاسلام » فى اختيار « الزوجة » انتقل الحديث عن منهجه أيضا فى كيفية اختيار « الزوج » فأقسم ل :

اذا كان من دق الرجل أن يختار زوجته وغقا لأمور رسمها لنا « منهج الاسكام » •

غان من حق ولمى أمر المرأة أن يحسن اختيار « الزوج » وغقـــا لشروط معينة بينها لنا نبينا « محمد» عليه الصــــلاة والســـــــــلام ٠

### فان قيل:

نريد أن نتبين هـــذه الشروط؟

اقـــه ل:

من هـــده الشروط ما يلي :

أولا - الكفاءة:

فمن «عائشة » أم المؤمنين رضى الله عنها

أنهما أخبرت أن فتاة دخملت عليها فقالت : « أن أبى زوجنى ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة » • •

فقالت : أي عائشة رضى الله عنها : « اجلسي حتى يأتي رسول الله على •

فجاء رسول الله ﷺ غاخبرته ، غارســل ـــ أى الرسول ﷺ ـــ فجعل الامر اليها .

فقالت ... أي الفتاة ... : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ،

ويصدننا التاريخ: أن «بريدة » كانت جارية من جوارى « أبى لهب » عليه فضب الله ، غزوجها « عبدا » ما كانت « بريدة » لترضاه لو كان أمرها اليها ، فأشعقت عليها « عائشة » أم المؤمنين ، فاشترتها ، واعتقتها ، فقال رسول الله يهي : « ملكت نفسك فاختارى » •

وكان زوجها يعشى خلفها يترضاها ويبكى ، وهى تأباه ، فقال النبى عليه الصلاة والمسلام :

« ألا تتعجبون من شدة حبه لها ، وبغضها له » ثم قال :
 أى الرسول عليه الصلاة والسلام – « اتتى الله فانه زوجك ،
 وأبو ولدك » •

غقالت : « أتأمرني » ؟

فقال: « لا انما أنا شافع » •

غقالت : « اذا غلا حاجة لي اليه » أ ه •

#### ثانيسا:

يشترط فى الزوج أن يكون صالحا : لأن ذلك أدعى الى السعادة ، والاستقرار ، وانجاب الذرية الصالحة .

<sup>(</sup>١٦) رواه النسائي ٠

#### فعن « أبي هريرة » رضى الله عنه

أن النبى يَجْ قال : « اذا أتاكم من ترضون دينه ، وأمانتــه فزوجوه ، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير » أ ه (۱۲) .

ويحدثنا التاريخ:

أن «بلالا ، وصهييا » رضى الله عنهما أتيا أهل بيت من العرب فخطيا اليهم ، فقيل لهما : من أنتما ؟

فقال : « بلال » : « أنا بلال ، وهــذا أخى صعيب ، كنا ضالين فهدانا الله ، وكنا مطوكين فأعتقنا الله ، وكنا عائلين فأغنانا الله فان تزوجونا فالحمد لله ، وأن تردونا فسيحان الله » فقالوا : بل تزوجان والحمد لله .

فقال « صهيب » لبلال : « لو ذكرت مشماهدنا ، وسوابقنا مع رسمول الله يَؤتي » أ

فقـــال ... أي بلال ... : « أمـــكت ، فقــد مـــدقت فأنكحك المــــدق » أ ه (۱۸) •

\_ والله أعــلم \_

<sup>(</sup>۱۷) رواه الترمذی ، وحسنه ۰ (۱۸) انظر: الاحیاء ج۲ ص ۰٤۰

<sup>1</sup>۸) البطر: الاحتياد جـ ١ ص ٢٠٠

#### « حقوق الزوج على زوجته »

أن « منهج الاسلام بين حقوق كل من الزوجين على الآخر ·

ومن ينعم النظر في « منهج الاسسلام » يستطيع أن يتعرف على هقوق الزوج على زوجته •

واليك أيها المسلم أهم هـــذه الحقوق :

الحق الأول: الطاعة:

فمن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله عَنِيمَ : ﴿ أَذَا صَلَتَ المَرْأَةُ خَمَسَهَا ، وَصَامَتَ شَهْرِهَا ، وَهَفَظْتَ فَرَجُهَا ، وأَطَاعَتْ زَوْجُها ، دَخُلْتُ جَنَّةُ رَبِهَا » أَهْ(١) .

وعن « أبن عباس » رضى الله عنهما عال :

« جاعت اهرأة الى النبى عَيْم وقالت : يا رسول الله انى رسول النساء اليك ، وما منهن امرأة الا وتهوى مخرجى اليك ، الله رب الرجال والنساء ، كتب الله الجهاد الرجال والنساء ، كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ، كتب الله الجهاد على الرجال ، فإن استشهدوا كانوا على الرجال ، فإن استشهدوا كانوا عند ربهم يرزقون ، فيما بعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة ؛

قال ـــ أى الرســـــول ﷺ ـــ : « طاعة أزواجهن ، والمـــرغة بحقوقهم ، وقليل منكن من يفعله » أ هـ(٢٠ .

\_ . . . . . .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبسان ۰

<sup>(</sup>٢) رواه الطبـــرانى ٠

هقا: انه لتوجيه عظيم ، وارشداد جليل ، وغفسل كبير ، حيث قرر « منهج الاسدام » على لسدان نبى الاسلام الذى لا ينطق عن الهوى أن طاعة المرأة لزوجها يحدل الجهاد في سسبيل الله .

# وعن « ابن عمر » رضى الله عنهما قال:

« سممت رسسول الله على يقول: « ان المرأة اذا خرجت من بيتها ، وزوجها كاره لعنها كل ملك في السسماء، وكل شيء مرت عليه غير الجن والانس هتي ترجع » أه<sup>(77)</sup> .

ياللهول ، انه لـذنب عظيم ، وجرم كبير وتصدير لكل امراة الا تضرح من بيتها بدون اذن زوجها لانها ان فعلت ذلك نسسيكون عقابها اللعن والطرد من رحمة الله تعالى .

# الحق الثاني : حفظ العرض والمـــال :

أى من حقوق الزوج على امرأته أن تحفظ عرضه ، وماله ، أثناء وجوده ، وفى حالة غيــابه ، أى فى جميع الاحوال كلها .

### فمن « عمرو بن الاحوص » رضى الله عنه :

انه سمع رسول الله نفخ فى حجة الوداع: « ألا أن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا ، فدقتكم عليهن ألا يوطئن غرنسكم من تكرهونه ، ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهونه » •

# وعن « ابن عمر » رضى الله عنهما قال :

« أتت امرأة من « خنعم ﴾ (٤) الى رسول الله ع فقالت :

 <sup>(</sup>۳) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٤) خشعم : قبيلة من قبائل العرب ٠

« انى أمرأة أيم ، أي غير متزوجــة ، وأريد أن أنزوج غمــا حق الزوج ؟

قال: « ان من حق الزوج على زوجته اذا أرادها غراودها عن نفسها وهمى على ظهر بعير لا تمنعه ، ومن حقه الا تعطى شيئا من بيته الا باذنه ، فان فعلت ذلك كان عليها الوزر والاجر له » أ ه<sup>(د)</sup> .

نعم : انها امرأة جليلة فاضلة ، أرادت قبل أن تتروج أن تتعلم من النبى على المحقوق التي تجب الزوج على زوجته كى تسمير عليها وفقا لمنهج الاسمالام ، وكى تحظى ، وتندرج فيعن قال الله فيهن :

« فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله »(1) •

**ثالثًا –** التودد لزوجها ، والنتزين له :

فعن « أم مسليم » بنت « ملحان » :

لما مات ولده ا ، قالت لزوجها « أبو طلحة » حين دخل عليها وسألها عن ولده وهو لا يعملم بموته ، قالت له : « هو أسمكن ما كان » فظن أنه عوفى ، فأكل ، ثم تزينت وتطبيت ، غنام معهما ، وأهساب منها ، غلما أصبح قالت له : « احتسب ولدك » •

فذهب الى النبى ﷺ وذكر له ذلك ، فقال له النبى عليه الصلاة والسسلام : « بارك الله لكما في ليلتكما » غجاءت بولد » أ ه .

حقا: انها امرأة صابرة ، مدتسبة ، عاقلة ، مؤمنة مخلصة ،

 <sup>(</sup>٥) رواه البيهتى ٠
 (٦) سبورة النسباء ٣٤٠

۱) سنورة النسباء ۲۲ °

سسارت على « منهج الاسسلام » فصسبرت على مصسيتها ، وذلك بفقدها ولدها ، وفلذة كبدها ، واحتسسبت ذلك عند الله تعالى عملا بقسوله :

« ولنبلونكم بشى، من الفدوف والجدوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا أمسابتهم مصيية قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الهندون »(٧) .

### ويحدثنا النساريخ:

أن « أساماء بنت خارجة الغزارى » قالت لابنتها عند التزوج فى شأن زوجها : « احفظى أنفه ، وسمعه ، وبصره ، فلا يشمن منك الا طبيسا ، ولا يسسمع ولا ينظر الا جميلا كونى له أما يكن لك أبا ، وكونى له فراشا ، يكن لك غطاء ، ولا تدخلى أحدا فى بيته يكرهه ، وكونى له فراشا ، يكن لك غطاء ، ولا تدخلى أحدا فى بيته يكرهه ، ولا تجلسى أحدا على غراشسه بغير اذنه ، اذا تحدث فلا تكنبيه ، واذا اشستكى لك فاسسمعى له ، وان احتاج فاعنيه ، أه (١٠) .

أجل : انها لأم عاتلة حازمة ، متعلمة مجربة ، لقد قدمت لابنتها أعظم هدية بمناسسية عرسسها وزفافها ، هسده الهدية تتمثل في تلك النصيحة الغالية ، التي لو سسارت عليها بنتها لعاشت مع زوجها في أسسعد حياة ، وأطبب معشسة .

ــ والله أعــلم ـــ

<sup>(</sup>٧) مسورة البقرة ١٥٥ –١٥٧ .

<sup>(</sup>٨) انظر: الاحياء ج ٢ ص ٦١ .

### « هقوق الزوجة على زوجها »

بعد أن تحدثت عن الحقوق التى بينها « منهج الاسلام » للزوج على زوجته ، انتقل للحديث عن الحقوق التى كفلها الاسلام للزوجة على زوجها ، فاقول وبالله التوفيق :

من يقرأ القرآن الكريم ، وينعم النظر في السنة المطهرة يمكنه أن يتعرف على الدقوق التي للزوجة على زوجها .

وها أنا ذا أشير الى بعض هـــذه الحقوق نيما يلى :

أولا - الصداق:

قال الله تعالى مشير الى ذلك :

« وآنوا النساء صدقاتهن نطة »(١) .

المعنى: أى أعطوا النساء عند ارادة التزوج بعن مهورهن هالة كونكم طبية بها نفوسكم •

وقال تعالئ : « وان أردتم اســتبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا »(°) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤٠

<sup>(</sup>٢) سسورة النسساء ٢٠٠

#### ثانبا - النفقة :

قال تعالى: « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه قلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا يرال 80% عد

نعم: لقد تضمنت هذه الآية الكريمة أسمى، وأرقى نموذج لنظام الانفاق، غكل انسان عليه أن بنغق على أهل ببيته بما فيهم زوجته في حدود حالته المادية، دون تقتير، أو اسراف • •

وبناء عليه ينبشى على زوجة الرجل مستور الحال ألا تتطلع الى زوجة الرجل ميسور الحال ، ثم بعد ذلك تطالب زوجها بنفقة مثل أولئك الذين رزقهم الله سعة في المال .

فان ذلك المسلك كثيرا ما يكون سببا فى هسدمالاسرة بكمالها ، وفى تخريب البيسوت ، لأنه قسد يجر على بعض الرجسال الويلات ، وبوقعهم فى ارتكاب كثير من المدرمات ، من أجل كسب غير مشروع ، فالله سسبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا ما آتاها .

ثالثا: إحسان العشرة واحتمال الأذي :

قال الله تعالى مشيرا الى ذلك :

« وعاشروهن بالمعروف غان كرهتموهن غمسي أن تكرهوا شبيًا وبجمل الله فيه خيرا كثيرا » . سورة النساء ــ ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سبورة الطبلاق ٧ .

<sup>(</sup>٤) الجشمى: بضم الجيم ، وفتح الشين .

### وعن « عمرو بن الأحوص الجشمى »(٤) رضى الله عنه

أنه سمع رسول الله ين في حجة الوداع يقول : « استوصوا بالنساء خيرا غانما هن عوان لكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ، الا أن يأتين بفاحشة مبينة ، غان فعلن غاهجروهن في المساجع ، واضربوهن ضربا غير مبرح ، غان أطعنكم غلا تبغوا عليهن سسبيلا ، ان لكم على نسائكم حقا ، فدقكم عليهن أن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا ، غدقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم أن تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم أن تكرهون ، الا وحقين عليكم أن تصنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن » أه « ، • ،

### وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله ع : « أكمل المؤمنين أيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيركم لنسائهم » أ ه (١٠٠٠) .

### وعن « سمرة بن جندب » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ : « أن المرأة خلقت من ضلع (٧) غان أقمتها كسرتها غداوها تعش بها » أ هـ(١٨) .

رابعها - الاعتسدال في الغيرة:

وحقيقة ذلك ألا يتغافل عن الأمــور التي تخشى غوائلهــا ، ولا يبالغ في اســـاءة الظن ، وتحسس البواطن :

فعن « جابر بن عبد الله » رضى الله عنه قال :

 <sup>(</sup>٥) رواه الترمذی ، وابن حبان

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان

<sup>(</sup>٧) من ضلع : أي أن فيها ما في الضلع من عوج

<sup>(</sup>۸) رواه ابن حبان

« نهى رسول الله ع أن يطرق الرجل أهله ليلا يخونهم ، أو يطلب عثراتهم » أ ه(١٠) .

### وعن « جابر » أيضا رضى الله عنه قال:

« قال رسول الله ع : « ان من الغيرة غيرة يبغضسها الله عز وجل ، وهي : غيرة الرجل على أهله من غير ربية » أ ه (١٠٠ •

حقاً : أن الاعتدال في الغيرة من أهم المسفات التي يجب أن يتطيبها الرجال •

فكثيرا ما نصد المسالاة في العيرة تجر على الزوجين الكثير من النسقاق ؛ والبعضاء ، بل أحيانا تكون سببا والعياذ بالله في الطلاق .

فيا أيها الرجال استمعوا الى توجيه نبيكم عليه المسلاة والسسلام، وابتعدوا عن المغالاة فى الغيرة، وغير الامور أوساطها •

**خامسا** : العدل بين الزوجات :

من الحقوق التي رسمها لذا « منهج الاسسلام » العسدل بين الزوجسات »

وذلك اذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة ، غانه يجب عليه أن يعدل بينهن ، عملا بقول الله تعالى : « غانكصوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع غان خفتم ألا تعدلوا غواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا »(۱۱۰ •

<sup>(</sup>۹) رواه مسلم ·

<sup>(</sup>۱۰) رواه أبو داود ، وابن حبان ، والنسائي ٠

<sup>(</sup>١١) مسورة النساء ٢٠

والعدل المطلوب من الرجل هو العدل في الامور المدسوسة مثل: المبيت، والنفقة وما شابه ذلك .

أما الامور المعنوية مثل : المحبة القابية ، غان الانسان بطبعه لا يستطيع المساواة فى ذلك حتى بين أبنائه .

لذلك غقــد قال الله تعالى : « ولن تســـتطيعوا أن تعدلوا بين ا النســـاء ولو حرصتم غلا تعيلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة »(١٧) .

حقا: لن يستطيع أى انسان أن يسموى فى حبه بين اثنين أو أكثر ، مهما اشمد عرصه على ذلك ، لأن العاطفة من الامور المعنوية التي لا يستطيع الانسان أن يتحكم غيها .

ولكن الذى يجب على الانسان هو عدم المالغة فى الميل الى احدى الزوجات دون الاخرى ، لأن ذلك يقلب الحياة جحيما ، وقد يترتب عليه الكثير من المنازعات والشاقاق ، كما يكون ساببا فى الكثير من الامراض الجثمانية ، والنفساية .

غيا أيها الرجال انتوا الله تعالى ، ولا تجودوا في الميل بين الزوجات ، غان ذلك سسيكون سببا في غضب الله تعالى ، لانه يعتبر عملا مظالفا « لمنهج الاسسلام » •

### فعن « أبي هريرة » رضي الله عنه

أن رسول الله عَنِي قال : « من كانت عنده امرأتان ظم يعدل بينهما » جاء يوم القيامة وشقه ساقط ، أو جنبه مائل ، وذلك غضيمة له بسبب ظلمه وجوره » أ ه(١٢) .

<sup>(</sup>۱۲) سبورة النسباء ۱۲۹۰

<sup>(</sup>۱۳) رواه الترمذي ، والحاكم ٠

نعم أن الجزاء من جنس العمل ، ولا يظلم ربك أحدا ، وأى فضيحة أعظم من هذه يوم يقوم الناس لرب العالمين « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أهدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف مالعماد » (120 م

وانى لارجو من الرجال الذين لا يعسدلون بين زوجساتهم أن يتقوا الله تعالى ، ويقلعوا عن ذلك ، ويتوبوا الى الله عز وجل ، ومن تاب تاب الله عليه والله غفور رديم .

# وعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله على هناب ان المقسطين عند الله على هناب من نور عن يمين الرهمن ، وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون في حكمهم ، وأهليهم، وما ولوا » أهر (۱۰۰ م

وقد أجمل الله تعالى حقوق الزوجات على أزواجين فقال : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » (١٦) .

حقـاً: لقد ببينت هــذه الآية فى ايجاز أن للزوجات من العقوق على الأزواج مثل ما للازواج عليهن من حقوق سواء ســواء •

فهل هناك عدالة ، أو مساواة ، مثل هذا المنهج الذي سلكه وأمر به ديننا الاسلامي العنيف ؟

ــ والله أعـــلم ـــ

<sup>(</sup>١٤) سورة آل عمران ٣٠٠

<sup>(</sup>۱۵) رواه مسلم ۰

<sup>(</sup>١٦) سبورة البقيرة ٢٢٨٠

### « الاسلام أفضل من أنصف المرأة »

أيها المسلمون بعد أن قدمت « منهج الاسلام » في بيان دقوق كل من الزوجين على الآخر .

سواء منها المرئية ، أو المسموعة ، أو المقروءة الى غير ذلك من وسسائل الاعلام .

### والسؤال هو:

نريد أن تبين « منهج الاسلام » وموقفه من حقوق المرأة ؟

وهل الاسلام أنصفها بما نميه الكفاية ، أو ليم نزل مظلومة ، ومهضومة الحقوق ؟

### أةول وبالله التـوفيق:

هذه القضية ، أى قضية حقوق الرأة ، احدى القضايا الكبرى التضايا الكبرى التي اهتم بها « الاسلام » منذ أن بعث الله نبينا « محمدا » عليه الصلاة والسلام ، ولم ينتقل على الى الرفيق الاعلى الا والمرأة قد أخذت جميع حقوقها كاملة غير منقوصة في شتى النواحى : المعنوية ، والانسانية ، بما لم تحظ بمشله أى امرأة في التاريخ المقديم والحديث ، بل الى أن يرث الله الارض ومن عليها .

وتفاصيل ذلك غيما يلي :

غفى أواخر القرن السادس الميلادى ، ووسط ذلك الظلام المفيم على قضية المرأة فى جميع أنحاء العالم المتعدين ، وغير المتمدين ، يؤمئذ ، انطلق من قلب الجزيزة العربية ، من « مكة المكرمة » انطلق صوت السماء على لمسان نبينا « محمد » عن ووضع الميزان الحق لكرامة المرأة ، وأعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة ورفع عن كاهلها وزر الاهانات التي لحقت بها عبر التاريخ الطويل .

ويعلن انسانيتها الكالهة ، وأهليتها الحقوقية التامة ، ويصونها من عبث الشهوات ، وغنتة الاسستمتاع بها ، ويجعلها عنصرا غمسالا فى نهسوض المجتمعات •

وتتلخص المبادىء الامسلاحية التي أعلنها « الاسسلام » على لسان نبى الاسسلام « محمد » عليه الصسلاة والسلام ، فيما يتعلق بانصساف المرآة فيما يلى :

### المبدأ الاول :

ان المرأة كالرجل في الانسانية سواء بسواء ، وفي هسذا المعنى يقول الله تعسالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي هلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء »(١) •

فهـــذه الآية تقبرر فى جلاء ووضوح أن الانسان : ذكرا كان ، أو أنثى ، من أصل واحد ، وهو « آدم » و «دواء » عليهما السلام •

<sup>(</sup>١) سـورة النساء ١ ٠

اذا غلا داعي للتفرقة العنصرية ، ولا للعبودية ، ولا للاستبداد .

ويقول الله تعالى فى آية أخرى وفى نفس المعنى: « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارغوا ان أكرمكم عند الله أتتاكم » ٣٠ .

#### البدأ الشاني:

رفع « الاسلام » عن المرأة « التبعية » التى كان يلمسقها بها رجال الديانات السلبقة : وهى أن خروج « آدم » من البهنة لم يكن ناشط عن عصيان « حواء » وحدها ، وذلك بالأكل من الشجرة التى نهى الله عز وجل عن الأكل منها .

بل كان ذلك بسبب مخالفة « آدم ، وحواء » معا .

يشـــير الى ذلك قول الله تعــالى : « فأزلهما الشـــيطان عنهــا فأخرجهما مما كان غمه » (٣٠) •

وقوله: « وقاسمهما انى لكما لن الناصحين غدلاهما بغرور غلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواءتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة ، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما أن الشسيطان لكما عدو مبين »(1) •

غالآیتان صریحتان فی أن الخروج من الجنة کان بسبب عصیان کل من « آدم ، وحواء » علی دــد ســواء •

<sup>(</sup>٢) مسورة الحجيرات ١٣ •

<sup>(</sup>٣) سسورة البقرة ٣٦٠

<sup>(</sup>٤) سبورة الاعبراف ٢١ ــ ٢٢ .

#### المسدا انسالت:

من ناحية التدين والعبادة : يقرر « القرآن » أن « الرأة » أهل للتدين ، والعبادة ، وأنها تستحق دخول الجنة ان هي أحسنت العمل لله تعالى ، مثلها في ذلك مثل الرجل سسواء بسسواء .

يشير الى ذلك قول الله تعالى :

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »(٥) •

بل نجمد « القرآن » يخبر بأن المرأة كالرجل فى الجهزاء يوم القيامة وذلك بما أعده الله لهما من المفرة والاجر العظيم •

قال تعالى: « ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والمسابرين والمسابرات والفائسين والمفائسعات والمتصدقين والمتصدقات والمائمين والمائمات والماغظين غروجهم والماغظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم منفرة وأجرا عظيها »(°) •

غهــذه عشرة صفات قرن « القرآن » المرأة والرجل فى الوصف بهن » ثم أخبر فى نهاية الآية بأن عاقبتهما معا واحدة ، وهى أن الله أعد لهما منفرة وأحرا عظماً •

### المبدأ الرابع :

الترحيب بميلاد البنت •

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ٩٧٠.

<sup>(</sup>٦) مسورة الاحمزاب ٣٥٠

وذلك أن العرب كان من عادتهم التشساؤم بميلاد البنت الى أن دفعهم ذلك التنساؤم الى وأدها أى دفنها حية خوف العار تارة ، وخوف الفقر تارة أخرى .

غلما جاء الاسلام حارب تلك العادة القبيحة وذمها ، وشنع على مقترفيها . • .

وبناء على ذلك أقلع المسلمون عن عادة وأد البنت ، وتابوا الى

وهـــذه نتيجة طبية في تاريخ المرأة منذ ولادتها .

يقول الله تعالى مشيرا إلى عادة وأد البنت والتشاؤم بمقدمها :

« واذا بشر أحدهم بالانتى ظل وجهه مسودا وهو كطيم بتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب الاسساء ما يحكمون » (٣٠ .

وقال تعالى : « واذا الموءدودة سئلت بأى ذنب قتلت » (^ ، •

# البيدا الخيامس :

أمر « الاسسلام » باكرام المراة : سسواء كانت بنتا ، أو آما ، أو أختا ، أو زوجة ، أو من فوى الارحام ، وبمعنى أعم أمر الاسسلام باكرام المراة فى جميع أطوار حياتها : أما اكرامها كبنت :

فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أقتبس منها ما يلي :

<sup>(</sup>٧) سبورة النحيل ٩٥٠

۱۰ ۱۰ سورة التكوير ۹ ۱۰ ۰

#### فعن « أنس بن مالك » رضى الله عنسه

عن النبي على قال : « من عال جارتين (١٠) حتى تبلغا ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه » أ ه(١٠) .

حقا : انه لفضل كبير لن يقوم بتربية بنتين حيث سينوز ويكون مم الرسول عن البنة ، وهل هناك فضل ، أو ثواب أعظم من هـــذا؟

# وعن « عائشة » أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :

« دخلت امرأة ومعها ابنتان لها تسال غلم تجد عندى شيئا غير ثمرة واحدة ، فأعطيتها اياها ، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ، علم غيرجت ، فدخل النبى على علينا ، فأخبسرته فقال : «من ابتلى من هـــذه البنات بشيء فأحسن اليهن كن له سترا من النار » أهدا ، من

ياللمجب: أنظر أيها المسلم كيف هذب « الاسلام » النفوس ، وطيب القلوب ، أين صنيع هدده المرأة مما كان يفعله أهل الجاهلية قبل مجى، الاسسلام : من وأد البنات .

# وعن « عائشة » رضى الله عنها قالت :

« جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها ، فأطمعتها ثلاث تمسرات ، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ، ثم رفعت الى فيها تمرة لتأكلها ، فاستطعمتها ابنتاها (۱۲) فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما ، فأعجبنى شائها ، فذكرت الذي صنعت لرسول الله على فقال :

<sup>(</sup>٩) اى قام بالانفاق على بنتين ، وتعامدهما حتى تبلغا ٠

<sup>(</sup>۱۰) رواه مسلم

<sup>(</sup>۱۱) متفق عليه ،

<sup>(</sup>۱۲) أي طلبا منها أن تطعمهما .

« أن الله تعالى قد أوجب لها بها الجنبة ، أو أعتقها بها من النبار » أ هر (١٧) .

هقا: هل هناك تشريع يحث على مثل هـذه الفضائل ، ويدعو للرحمة والعطف؟

نعم: انه تشريع الاسلام ، دين المحبة والسلام .

واما اكرام المرأة «كروجة » فى « منهج الاسلام » فهناك أكثر من نص من الكتاب ، والسنة فى هــذا المقام :

قال الله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف »(١٤) .

وقال: « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » (١٠٠) .

والمعروف: هو ما تعارف عليه الناس هسب بيئاتهم ، وعاداتهم ، وتقاليدهم التي تتفق ومنهج الاسسلام .

ولذلك نجد « القرآن » يوضح ذلك في قول الله تعالى :

«لينفق ذو سيعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسيا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا »(١١) .

<sup>(</sup>۱۳) رواه مستلم ۰

<sup>(</sup>١٤) سبورة النسباء ١١٠

<sup>(</sup>١٥) سيورة البقيرة ٢٢٨٠ .

<sup>(</sup>١٦) سبورة الطبلاق ٧٠

واها الآية الثانية خبى تبين أن المرأة لها من المحقوق ، والواجبات مثل ما عليها للزوج : غهى مأمورة ، بأن تطبيم زوجها ، وأن تدافظ على أهواله وعرضـــه .

وهو كذلك مأمدور بأن يحفظ كرامتها ، ويصدون آدميتها ، وأن يعاملها بالحسني .

## فعن « أبي هريرة » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « استوصوا بالنساء خيرا ، غان المرأة خلقت من ضسلع ، وان أعوج ما فى النصلم أعلاه ، غان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل أعوج ، غاستوصوا بالنساء خيرا » أهـ (۱۲۰ م

## وعن « معاوية بن حيدرة » رضى الله عنه قال:

« قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أعدنا عليه ؟

قال: « أن تطعمها اذا طعمت ، وتكسوها اذا اكتسبت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر البيت » أ ه(۱۵) .

## وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله يَق : « أكمل المؤمنين أيمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم » أ هـ (١١) •

وأما اكرام المرأة كأم ، فقد ورد الامر بذلك في كلّ من الكتاب ، والسنة ، فمن القرآن قول الله تعالى :

<sup>(</sup>۱۷) متفق عليــه ٠

<sup>(</sup>۱۸) رواه أبو داود \* (۱۹) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح \*

<sup>- 471 -</sup>

« وقضى ربك ألا تعبدو الا ايأه وبالوالدين احسسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما غلا تقـل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما، قولا كريما والحفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيسانى صنغيرا »(۲۰) .

وقوله تعالى ؛ « ووصسينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وغصاله فى عامين أن أنسسكر لى ولوالديك الى المصسير »(١٦) .

وقوله تعالى : ووصينا الانسان بوالديه احسانا حماته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وغصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أنسكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من المسلمين »(٣٣) .

ومن السنة الاحاديث الآتية:

فعن « أبي هريرة » رضي الله عنه قال :

« جاء رجل الى رسول الله ﷺ نقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟

قال: أمك ، قال: ثم من ؟ قال: أمك ، قال: ثم من ؟ قال أمك ، قال شم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال: أمك ،

<sup>(</sup>٢٠) سيورة الأسراء ٢٣ \_ ٢٤ ·

<sup>(</sup>۲۱) سسورة لقمان ۱۶ ۰

 <sup>(</sup>۲۲) سسورة الاحقاف ۱۰
 (۲۳) رواه البخارى ، ومسلم ۰

# وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال :

« أتى رجل رسـول الله عن فقال : « أنى أنسـتهى الجهاد
 ولا أقدر عليه ، قال : « هل بقى من والديك أحد أ قال : أمى ، قال :
 « قابل الله فى برها ، فـاذا فعـلت ذلك فأنت حـاج ، ومعتمـر ،
 ومجـاهد » أ هر٢٢) .

# وعن « عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه قال :

« سالت رسول الله نَفِيّ : أي العمل أحب الى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها ، قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين ، قلت ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » أ ه (٥٠٠ •

والها اكسرام المرأة اذا كانت من ذوى الأرهام فقد ورد الامر بذلك والحث عليه فى كل من الكتاب والسسنة :

غمن القرآن قول الله تعالى: « وأعسدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسانا وبذى القربى والبتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم أن الله لا يحب من كان مختالا غضورا »(٣٠٠ ٠

ومن السنة المطهرة الاصاديث الآتية:

فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه

أن رسول الله على قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

 <sup>(</sup>۲٤) رواه أبو يعلى ، والطبراني في الصغير ، واستادهما جيد .
 (٥٥) رواه البخاري ، ومسلم .

<sup>(</sup>٢٦) سـورة النساء ٣٦٠.

لهليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لهليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لهليقل خيرا أو ليصمت » أ ه(۲۲۷ .

## وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه

أن رسول الله ع قل : « من أهب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثر د (٢٨) عليصل رحمه » أ ه (٢٨) .

# البدا السادس - حق الارث:

من يقرأ التاريخ يجـد أن « الاسسلام » هو أول تشريع على الاطلاق نظم حق المرأة في الميراث ، وأعطاها حقوقها في ذلك كاملة غير منقوصة : ســواء كانت بنتا ، أو أما ، أو أختا ، أو زوجة .

## وفي هــذا يقول اللـه تعـالي:

« يوصيكم اللسه في أولادكم للذكر من حظ الانتين غان كن نسسا، غوق اثنتين غلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحسدة غلها النصب والإبويه لكل واحد منهما السسدس مما ترك ان كان له ولد غان لم يكن له ولد وورثه أبواه غلامه الشائ غان كان له الحوة غلامه السسدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أغرب لكم نفعا غريضة من الله ان الله كان عليما حكيما .

ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد غان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وحسية يوصين بها أو دين ولهن الربم

 <sup>(</sup>۲۷) رواه البخاری ، ومسلم ، انظر : الترغیب ج ۳ ص ۹٤٥ .
 (۲۸) ای یؤخر له فی أجله ، وسعی الاجل آثر لانه یتبم العمر .

<sup>(</sup>٢٩) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٩٤٥ ٠

مما تركتم ان لم يكن لكم ولد غان كان لكم ولد غلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وان كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت غلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم هناً .

ويقدول تعالى: «يستفتونك تل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا الخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثتين بيين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم »(٢١) .

هاتان الآيتان قد نظمتا حقوق المرأة في الميراث •

ولقد ثارث ثائرة بعض المنافقين ، والملصدين ــ الذين يعملون بشتى الوسائل للتشويش على « منهج الاسلام » •

ولكن أنى لهم ذلك ، فهم كمثل الكسلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ٥٠

لقد قال هؤلاء الملحدون : كيف يكون للذكر ضعف نصيب الانشى في الميراث !

أليس في هـــذا هضم لحقوق المرأة ؟

ويقولون : نحن نريد أن تتساوى المرأة بالرجل في الميراث ، الى

<sup>(</sup>۳۰) مسورة النسساء ۱۱ – ۱۲ .

<sup>(</sup>٣١) يسورة النساء ١٧٦٠

آخر تلك الحملات المغرضة المسمومة ، والتي ليس لها هدف الا مداولة التشكيك والطعن على « منهج الاســــلام » .

وأقول: لهؤلاء وأمثالهم:

رویدا رویدا ، ان الله الذی خلق کل شیء بمقدار أعطی کل ذی حق حقه بقدر معلوم ، ولا بظلم ربك أحدا ، ونحن لو تبصرنا فی ذلك لوجدنا حكمة لتشریع فی هسذا واضحة جللة :

وذلك أن المسال هو عصب الحياة كما يقولون ، والمرأة داجتها الى المسال أقل بكثير من حاجة الرجل ، وبيسان ذلك فيما يلي :

أما الرجل فهو المكلف بالانفاق على الاسرة بما غيهم الزوجة ، والوالدان ، والابناء ، كما أنه عليه تبعات أخسرى غير ذلك ألقاها المجتمع ، والعرف على كاهلة مثل :

المجاملات الاجتماعية التي لا تنقطع أبدا .

أما المرأة فهي في حل من كل هـــذا .

أليس من الواضح حينتذ أن الرجل في حاجة التي المال أكثر من الرأة ؟

من هدذا يتبين أن « منهج الاسلام » عندما جعل للرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث كان هدذا هو عين الانصاف لكلا الطرفين . غهل بعد ذلك يقال: ان التشريع الاسلامي لم ينصف المرأة ، في الوقت الذي أعطاها بعد حرمان ، وهم يعلمون ذلك ؟

المبدأ السابع - حق الطلاق:

لقد نظم « منهج الاسلام » قضية الطلاق بما يمنع تعسف الرجل، واستبداده ، فجعل للطلاق حدا لا يتجاوزه الرجل، وهو : ثلاث فقط •

علما بأنه كان عند العرب قبل الاسلام بدون هــد .

من هـذه البـادى، التى قدمتهـا يتبين بجلا، ووضـوح أن « منهج الاسلام » أعطى المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة ، وأعطاها المكانة اللائقـة بها ، وبهـذا يعتبر الدين الاسـالامى أفضل من أنصف المرأة .

\_ والله أعسلم \_

# حكمة التشريع الاسسلامي في جعل شسهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين

أيها المسلمون بعد أن قدمت سبعة مبادى، من المبادى، الاصلاحية التى اعلنها « منهج الاسلام » فيما يتعلق بحقوق المرأة ، وانصاغها ، أجد عدة أسئلة يثيرها من حين لآخر بعض أعداء الاسلام الذين لا هم لهم الا تشكيك ضعاف الايمان في عدالة « منهج الاسلام » نحو انصاف المرأة وتكريمها .

وأنا بدورى سأعرض لك أيها المسلم بعض هده الأسئلة ، ثم أجيب عليها اجابة وانصحة بحيث يتبين بجلاء ووضوح ، وبما لا يدع مجالا المشك حكمة « التشريع الاسلامي » في مثل هده الامور : يقول أعداء الاسلام :

« ان منهج الاسلام » جعل شهادة الرجل تعدل امراتين ، وهسذا دليل وانسح على عدم المساواة بين الرجل والمرأة ، كما أنه يدل على تحقير الاسلام للمراة ، واهانته لها .

الى غير ذلك مما يثيره هؤلاء الملحدون حول هـــذه المقضية ، وذلك لغرس بذور العداوة ، والبغضاء بين الرجال والنســـاء . .

واليك أيها المسلم الاجابة الشائهية التي لا تدع مجالا للشك في عدالة « منهج الاسسلام » مع بيان حكمة التشريع في ذلك :

لقد جعل الاسلام الشهادة التي يترتب عليها اثبات الحقوق : شهادة رجلين عدلين ، أو شهادة رجل وامرأتين . يشير الى ذلك قول الله تعالى :

«يا أيها الذين أمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعسدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ييخس منه شسيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضمعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شميدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين غرجل وامرأتان معن ترضون من الشهداء أن تفسل احداهما الأخرى «١٧».

## وعن « ابن عباس » رضى الله عنهما

أن رسول ﷺ قضى للمدعى بيمينه وشاهد واحد »(٢) .

وهمذا الحكم فى الاموال وما يفضى اليها فعدد الشهود فيها كما قرره كل من الكتاب والسنة رجلان ، أو رجل وامرأتان ، أو شماهد ويمين ، وهمذا ما عليه جمهور السلف •

نه الواضح أن هـذا التفــات فى الشهادة فى هــذه الاحوال لا علاقة له بالانسانية ، ولا بالكرامة .

غمادامت المرأة فى الانسانية مثل الرجل لم يكن اشتراط اثنتين مع رجل واحد الا لأمر خارج عن كرامة المرأة ، واحترامها .

واذا لاحظنا أن الاسلام مع اباحته للمرأة التصرفات المسالية ، يعتبر فى الوقت نفسه رسالة المرأة الاجتماعية والاساسية هي التوفر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨٢ ·

<sup>(</sup>۲) رواه الخمسة الا البخارى ، انظر : التاج ج ٣ ص ٦٢ .

على القيسام بنسئون الاسرة ، وهـذا يقتضى أن تلزم المرأة بيتهـا فى غالب الاوقات ، اذا ما لاحظنا كل هـذا أدركنا أن شهادة المرأة فى حق يتعلق بالماملات المـالية بين الناس لا يقم الانادرا ...

ومادام الامر كذلك غليس من شأن المرأة أن تحرص على تذكره حين مشاهدته ، لانها تمر مه مرورا عامرا ولا تلقى له مالا .

فاذا جاءت لتشهد كان هناك احتمال نسيانها ، أو خطئها ، أو وهمها ، فاذا شهدت امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان ، والخطأ ، لان الحقوق المالية لابد فيها من التثبيت م

وقد جاء النص عليه صراحة في الآية الكريمة حيث قال تعالى : « أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى » •

ومع هــذا فان « منهج الاسلام » قبل شهادة المرأة وحدها في الامور التي لا تطلع عليه الا النساء دون الرجال :

فقد تقرر فقهاء الاسلام أن شهادة المرأة وحدها تقبل فى اثبات بكارة المرأة ، أو ثيوبتها ، وغير ذلك من العيوب الجنسسية التى عند المرأة .

من هـذا يتبين أن المسألة ليست مسألة كرامة ، أو اهانة ، أو عـدم مساواة •

وانما هي مسألة تثبت في الاحكام ، والاخذ بالاحسوط في القضاء ، وهذا ما يحرص عليه « منهج الاسلام » •

ولذا نجد « الاسلام » لا يقبل شهادة الذي لا تتوفس فيه المدالة ، مشعر الى ذلك الحديث التالى :

فعن (( عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده )) :

أن النبي ﷺ رد شــهادة الخائن ، والخائنة ، وذي الغمر على أخسه (۲) .

### وفي رواية:

« لا تج وز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا زان ، و لا ; اند\_ة » أ ه(٤) .

كما أن « منهج الاسلام » درم شــهادة الزور :

فعن ((أبي بكرة )) رغي الله عنه :

عن النبى ﷺ قال : « ألا أخبركم بأكبر الكبائر ؟

قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: « الاشراك بالله وعقوق الوالدين ، وشمادة الزور ، أو قول الزور ، قال : غمارال يقولها حتى قلنا لبته سكت » أ ه(ه) •

من هـ ذا تبين أنه لا معنى التشنيع على « منهج الاسلام » في هــذه القضية ، واثارتها من حين لآخر ، تحت ادعاء أن « الاسلام » انتقص من حق المرأة ، وعـــاملها الرجل ، بعد أن بينت أن « منهج الاسلام » يعتبر أرقى ، وأسمى منهج عرفته البشرية فى تاريخها الطويل ، بل الى أن يرث اللسه الارض ومن عليها ، ويكفى في ذلك قسول الله تعالى : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف »(١) • •

ـ والله أعــلم ــ

<sup>(</sup>٣) ذو للغمر : هو صاحب الحقد والعدواة ، فلا تجوز شهادة عـدو عـلى عدوه ، و هذا ما عليه حمهور الفقهاء •

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، والترمذي ، انظر : التاج ح ٣ ص ٦٣ ٠

<sup>(</sup>٥) رواه الشيخان ، والترمذي ، انظر : التآج ج ٣ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) سبورة البقرة ٢٢٨٠

# حكمة التشريع الاسلامي في جعل نصيب الرجل في المراث ضعف نصيب المراة

أيها المسلمون ان من الأسلطة والمغالطات التى يثيرها أعداء الاسلام دول « منهج الاسلام » غيما يتعلق بحقوق المرأة فى الميراث السؤال التالى :

يقول المرتابون في عدالة التشريع الاسلامي :

ان « منهج الاسلام » جعل نصيب الرجل في الميراث ضعف نصيب المرأة ، وهـذا ان دل على شيء غانما يدل على التقـرقة بين الرجل والمرأة ، وهـذا يتنافى مع مبدأ المساواة ، الى آخر ما يثار من حين لآخر حول هـذه القضية •

واليك أيها المسلم تحليلا دقيقا «النهج الاسلام » ف ذلك :

لقد أثبت التشريع الاسلامى تقديره للمرأة ، ورعايته لحقوقها فأعطاها نصيبها فى الميراث خلافا لما كان عليه الكثيرون من الشعوب القديمة •

وسائقى لك أيها المسلم الأضواء على المعاملة التى كانت تعسامل بها المرأة قبل أن يظهر نور الاسلام ، ليتبين لك بعد ذلك مدى اهتمسام « منهج الاسلام » بالمرأة وتكريمها :

### الراة عند اليهود:

كانت المرأة في المجتمع اليهــودي مملوكة لأبيها قبل زواجهــا ،

نشترى منه عند نكاحها ، لان المهر كان يدفسع لابيها ، أو لاخيهـــا ، على أنه ثمن شرائعا ، ثم تصير معلوكة لزوجها ، وهو سيدها المطلق ، غاذا مات زوجها ورثها وارثه على أنها جزء من النتركة (١١) .

وبديمي أن المرأة التي تورث كالمتاع لا حق لها في الميراث.

فالقاعدة عندهم أن الرجل اذا مات وليس له أبناء ، ووثه بنو عشيرته ، أما النساء فلا نصيب لهن مما ترك الرجل .

وكانت البنت اذا مات عنها والدها ورثها أقرب الرجال اليها .

ثم عدلت هــذه القاعدة فى عصر متأخر وسمح للبنت أن ترث أباها اذا لم يكن له ولد (٢٠) .

واذا آل الميراث الى البنت لعدم وجود أخ لها ذكر لم يجز لها أن تتزوج من وسلط آخر ، وإلا يحق لهلك أن تنقل ميراثها لغير والله عنها ••

# المرأة عند اليونان:

كانت المرأة فى المجتمع اليوناني محتقرة حتى سموها رجسا من عمل الشيطان •

أما من الوجهة القانونية فقد كانت المرأة عندهم كدــقط المتاع تباع وتشترى فى الأســواق ، وهى مسلوبة الدرية ، والمكانة فى كل ما يرجع الى حقوقها الدنية ، ولم تعط حقها فى الميراث وأبقوها طيلة

<sup>(</sup>١) انظر: الرأة في الشعر الجاهلي لاحمد الحوفي ص ٣١ ط القاعرة ٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الرأة في الشعر الجاهلي لاحمد الحوفي ص ٢٢ ط القاهرة ٠

<sup>(</sup>٣) انظر : الرأة بين الفقه والقانون لصطفى السباعي ص ١٩ ط حلب ٠

حياتها خاصيعة لمسلطة رجل يوكل اليه أمر زواجها ، وعهدوا اليه الاشراف على أموالها ، فهي لا تستطيع أن تتصرف بدون موافقته ،

ومما يعجب له فان فلاسمفة اليونان لم يعملوا على السمو بمركز المرأة :

فهذا « أفلاطون » قسما عليها ، كما قسما عانون « مانو » الهندى القديم ، وأكد أن الواجب تداول النسماء كما تتداول المساجات . •

ثم أن « أرسطو » لم يحاول أن بيدل هـذه النظرة ، هقد قرر أن الخــير قد يوجد في أشــخاص من كل نوع ، مع أن المرأة أميسل الى الشر منها الى الخبر .

أما عن الحقوق المسالية لهكانت المرأة لا تملك ، ولا ترث ، غاذا مات أبوها ورثه أخوتها الذكور وحسدهم .

وان لم يكن لها الحوة نتروجها الاكبر من ورثة أبيهــــا الأقربين ، وينسب ابنهما الى جده والد أمه ، واليه ينتقل أرث جده (٤) . .

## المراة عند الرومان:

كانت المرأة عند قدماء الرومان شرا يجتنب ، وهي دائما خاضعة للرجل ، أبا ، أو زوجا ، وهي في نظر المجتمع «أمة » لا قيمة لها ، بيد أبيها أو زوجها حق حياتها ، وحق موتها<sup>(ه)</sup> . •

وكانت سلطة رب الاسرة على أبنائه وبناته تمتد حتى ولهاته ،

<sup>(</sup>٤) انظر: المرأة في الشعر الجاملي للحوفي ص ٦٤ ـ ٦٥ ط القاهرة ٠

<sup>(</sup>٥) انظر : الرأة بين الفقه والقانون مصطفى السياعي ص ١٥ قما بعدما ٠

وكانت هذه السلطة تشمل النفي ، والتعذيب ، فكانت سلطته سلطة هالك لا سلطة حمامة ٠٠

ولم يلغ ذلك الا في قانون « جوستنيان » ت ٢٥م غان سلطة الأب فيه أصبحت لا تتحاوز حد التأديب •

أما الأهلية المالية غلم يكن للبنت حق التملك ، واذا اكتسبت مالا أضعف الى أموال رب الاسرة .

وفى عصر «قسطنطين » تقرر أن الاموال التى تحوزها البنت عن طريق ميرائها أمها تتميز عن أموال أبيها ولكن له الحق فى استعمالها : والستغلالها •

وعلى الجملة غقد تدولت السلطة على المرأة في عهد الازدهار العلمي للقانون الروماني من سلطة ملك الى سلطة حماية ، ولكنها مع ذلك ظلت قاصرة الأهلية •

أيها المسلمون بعد أن قدمت لكم نماذج للمعاملة غير الكريمة التى كانت تعامل بها المرأة عند الأمم السسابقة قبل مجىء الاسسلام •

أعود بعد ذلك لمواصلة حديثى عن بيان حكمة التشريع الاسلامى حيث جعل نصيب الرجل في الميراث يساوى ضعف نصيب الرأة فأقول:

ان نصيب المراة في أحكام الارث يختسلف من حسالة الى حسالة ، والنيك القاء النمسوء على ذلك :

#### : 14

يكون نصيب المرأة مثل نصيب الذكر ، كما في الاخوات لأم ، فان

الواحدة منين اذا انفردت تأخذ السدس ، كما يأخذ الأخ لأم اذا أنفرد السحس أبضا .

أما اذا كان الاخوة لأم اثنين فأكثر وكانوا ذكورا واناثا فانهم يشتركون جميعا في الثلث « للذكر مثل حظ الانشين » .

### ثانيــا :

يكون نصيب المراة مثل نصيب الرجل ، أو أقل منه ، كما فى الأم مع الأب ، اذا كان للميت أولاد فان ترك معهما ذكورا فقط ، أو ذكورا واناثا كان لكل من الأب والأم السدس من التركة .

وان ترك الميت مع الاب والام اناثا فقط كان لكل من الاب والام السدس ، ثم يأخذ الاب بعد ذلك ما بقى من التركة بعد أصحاب السهام .

ههل هذا يعتبر نقصا في انسانية المرأة ؟

كلا ليس في الامسر شيء من هذا ، فمن المستحيل أن ينقض الاسسلام ما أثبته في ناحية أخرى ، وأن يضع مبدأ ثم يضع بعد ذلك أحسكاما تفالله .

ولكن الامر أي جعل نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث يتعلق بالعدالة في توزيع الاعباء ، والواجبات :

غالاً مسلام يلزم الرجال بأعباء ، وواجبات مالية لا يلزم المرأة بمثلها ، واليك بيان ذلك :

فالرجل هو الذى يدفع الصنداق للزوجة ، ثم عليه بعد ذلك أن ينفق على بيت الزوجية ، والاولاد ، والوالدين النخ . أما الرأة غانها لا تكلف شرعا بشيء من نفقات البيت ، لا على نفسها ، ولا على أولادها ، حتى ولو كانت عنه.

ومن هنا كان من العدالة أن يكون نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل ٠٠

وقد كان « منهج الاسلام » مع المرأة كريما حين طرح عنها كل هـذه الأعباء ، وألقاها على عاتق الرجل ، ثم أعطاها مع ذلك نصف ما يلخذ الرجل من المراث •

لنفرض مثلا أن رجلا مات عن : « ابن وبنت » وترك لهما مالا ، غماذا يكون مصير هـذا المـال بعد تقسـيمه بين الابن ، والبنت ؟

أما بالنسبة الى البنت غان المال الذي أخذته لا ينقص ٠٠

وأما بالنسبة الى أخيها الشاب فان نصيبه سينقص للاسباب الآتية :

أنه سيدفع من نصيبه الصداق الذي سيقدمه لن يريد أن يتروج منها .

ثم بعد ذلك عليه أن يقوم بنفقات العسرس •

ثم عليه بعــد ذلك أن ينفق على نفســـه ، وعلى زوجته ، وعلى أولاده النخ •

أفلا يتضح أن ما تأخذه البنت من تركة أبيها سبيقى مدخرا لها لأيام النكبات ؟ بينما يكون ما يأخذه الابن معرضا للاستهلاك بسبب أعسائه المسالية التي لابد له من القيام بها .

من هذا يتفسح بجلاء أن « منهج الاسلام » بعد أن أعلن موقف المربح من انسانية الرأة ، وأهليتها وكرامتها ، نظرا اللي طبيعتها ، وما تصلح له من أعمال الحياة ، فأبعدها عن كل ما يناقض تلك الطبيعية .

ولهذا خصها ببعض الاحكام عن الرجل زيادة أو نقصانا .

كما أسقط عنها بعض الواجبات الدينية والاجتماعية : مثل صلاة الجمعة ، والجهاد في غير أوقات النفير العام .

وليس في هذا ما يتنافى مع مبدأ مساواتها بالرجل في الانسانية ، والكرامة الاجتماعية .

ولا تزال القـوانين فى كل عصر تخص بعض الأفــــراد ببعض الأحكام لمسلحة يقتضيها ذلك التخصيص دون أن يفهم منه أى مسلس بعبداً المساواة بين المواطنين فى الأهلية والكرامة .

من هذا الاستعراض لموقف « منهج الاسلام » من المرأة أستطيع أن أستخلص الحقائق الآتية :

أولا: أن موقف الاسلام من المرأة كان ثورة على المعتقدات والآراء الفاسدة ، من حيث الشك في انسانية المرأة ، والتي كانت سائدة قبل مجيء الاسلام بل بعد مجيئه . .

ثانيا: أن التشريع الاسلامي كان أنساني النزعة ، والعدالة ، حين

قرر للمرأة حقوقها دون ثورة النساء ، بينما لم تحصل المرأة الفرنسية مثلا على حقوقها الا بعد ثورات ، واضطرابات .

ثالث : ان التشريع الاسلامى نبيل الغاية والهدف حين أعطى المرأة حقوقها من غير تملق الانوثنها ، أما فى الحضارة الغربية الحديثة غانه سمح للمرأة بالخروج ، والتبرج وحضور المجتمعات .

بينما كان «منهج الاسلام » على العكس من ذلك غقد قرر لها كل ما تتم به كرامتها الحقيقية ، ونظم كيفية خروجها اللمجتمعات بما فيه مصلحة الاسرة والمجتمع •

أن « منهج الاسلام » كان في هـذا الموقف جـد حكيم حيث لم بحرض المرأة على هجر البيت ، ومزاحمة الرجال ، وترك شـــؤن الاسرة ، كما هو شأن المضــارة الصــدينة .

- والله أعلم -

### « حكمة التشريع الاسلامي من تعدد الزوجات »

أيها المسلمون ان الكثيرين من أعداء الاسلام يشدنون من حين لآخر حملة قاسية على الاسسلام والمسلمين بسبب تعدد الزوجات ، ويتخذون من ذلك دليلا كاذبا على أضطهاد الاسسلام للمرأة ، واستغلال المسلمين لها في ارضاء شهواتهم ، ومما لا ريب غيه أنهم في ذلك متهافتوا المنطق ، ومفضوحوا النية .

وذلك لان الاسلام لم يكن أول من شرع تعدد الزوجات ، بل التحدد كان موجودا في معظم الأمم القديمة التي سبقت الاسلام مثل : الاثينيين ، والمسينيين ، والمسابلين ، والمسابلين ، والمسابلين .

ولم يكن لتعدد الزوجات عند أكثر هذه الأمم حد محدود :

فالديانة اليهــودية كانت تبيح التعدد بدون هــد ، وأنبياء التــوراة كانت لهم زوجات كثيرات : فيحدثنا التاريخ أن « نبى الله سليمان » عليه الســـلام كان له ما يقرب من سجمائة امراة .

وقد ثبت تاريخنا أيضا أن بين المسيحيين الأقدمين من كان يتزوج بأكثر من واهدة »(١) •

يقول الأستاذ العقاد :

۱۱) انظر : الراة بين الفقه والقانون اصطفى السباعى ص ۷۲ .

« من المعلوم أن اقتناء السرارى كان مباها فى المســيدية على الهلاقه كتعدد الزوجات ، وربما نصـــح بعض الأئمسة عند النصارى بالتسرى ، لاجتناب الطلاق فى حالة عقم الزوجة الشرعية » " .

والمسيحية المعاصرة تعترف بالتعدد فى أغريقيا ، فقد وجسدت الارساليات التبشيرية نفسها أمام واقع اجتماعى وهو تعدد الزوجات ادى الأغريقيين الوثنيين ، ورأو أن الاصرار على منع التعدد يحول بينهم وبين الدخول فى النصرانية .

# وبناء على ذلك قال المبشرون :

« انه ليس من السياسة أن نتدخل فى شئون الوثنيين الاجتماعية التى وجدناهم عليها ، وليس من الكياسة أن نحرم عليهم التمتع بزوجاتهم ماداموا نصارى يدينون بدين المسيح "<sup>(۲)</sup> .

وفى عام « ١٩٤٥م » تقدم أهالى « بون » عاصده ألمانيا الاتحادية بطلب الى السلطات المختصدة يطلبون فيه أن ينص في الدستور الألماني على اباحة تعدد الزوجات(1) .

ويقول أحد الأساتذة الأوروبيين :

« اذا ندن حاكمنا الموضوع محاكمة منطقية بعيدة عن الماطفة وجدنا التعدد حسسناته ، وسيئاته ، وحسناته ليست من حيث التعدد ذاته ، غما من شك أن وحدة الزوجة أولى وأقرب الى الفطرة ، وأدعى

<sup>(</sup>٢) انظر : حقائق الاسلام واباطيل خصومه للعقاد ص ١٧ ٠

 <sup>(</sup>٣) انظر الاسلام والنصرانية في أواسط أفريقيا النورجية ص ٩٢٠

 <sup>(</sup>٤) انظر الرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعى ص ٧٥٠

الى تماسك الاسرة ، وتحاب أفرادها ، ومن أجل ذلك كان هو النظام الطبيعى الذى لا يفكر الانسان المتروج الماقل فى المدول عنه الا عند الضرورات ، وهى التى تسبيغ عليه وصف الحسن ، وتضفى عليه الحسينات .

ثم يقول : وضرورات التعدد تنقسم الى قسمين :

ا**لاول** : ضرورات اجتمـــاعية •

والثانى: ضرورات شــخصية .

فالضرورات الاجتماعية التي تلجيء الى التعدد كثيرة ، نذكر منها حالتين لا ينكر أدد وقوعهما :

# الحالة الأولى:

عند زيادة عدد النساء على عد الرجال في الاحسوال المادية ، كما هو الثسان في كشير من البادان كتسمال أوربا ، فان النساء فيها في غير أوقات الحروب ، وما بعدها يفقن الرجال بكثير ،

ففى هذه الحالة يكون التصدد أهرا واجبا ، أخلاقيا واجتماعها ، وهو أغضل بكثير من تسكع النساء الزائدات عن الرجال فى الطرقات ، ولا عائل لهن ، ولا يوجد انسان يحترم استقرار النظام الاجتماعى يفضل انتشار الدعارة على تعدد الزوجات الا أن يكون مناوبا على هدواه:

 ثم يقول: ومنت أوائل هذا القرن تنبه عقلاء الغربيين الى ما ينشئاً من منع تعدد الزوجات من تشرد النساء، وانتشسار الفادشة ، وكثرة الأولاد غير الشرعيين ، وأعلنوا أنه لا علاج لذلك الا السماح بتعدد الزوجات ،

#### المالة الثانية:

عند قلة الرجال عن النسساء نتيجة الهروب الطاهنة ، أو الكوارث العامة •

وقد دخلت «أوربا » حربين عالميتين فنى فيها ملايين الشبان ، وأصبح الجماهير من النساء بدون عائل ، وليس أهامهن الا التعوفة على الرجال .

فقام نتيجة لذلك في « ألمانيا » جمعيمات نبسائية تطالب بالسماح بتعدد الزوجسات » أ ه (ه) •

## أيها المسلمون:

بعد أن هدنتكم عن ضرورات تعدد الزوجات الاجتماءة ، أهدثكم عن ضرورات التعدد الشخصية فأقول :

هناك حالات كثيرة قد تلجى، الانسان الى القعدد أذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

#### أولا:

أن تكون الزوجـــة عقيمـــا ، والرجل يـــب الذرية ، ومثل هــــذا الرجل ليس أمامه الا أحد أمرين :

 <sup>(</sup>٥) انظر: مجلة الذار المجلد الرابع عشر ص ٤٨٥ – ٤٨٦ .

اما أن يطلق زوجه العقيم .

واما أن ينزوج بأخرى عليها •

ولا شــك فى أن الزواج عليها أكرم بأخـــلاق الرجال ومروءاتهم من تطليقها •

وعدم الطلاق يعتبر فى مصلحة المرأة العاقر ، لانه خير لها أن تبقى مع زوجها ومعها امرأة أخرى تشاركها حياتها الزوجية من أن تفقد بيت الزوجية ثم لا أمل هناك بعد ذلك فيمن يرغب فى الزواج منها بعد أن يعلم الرجال أن طلاقها كان بسبب عقمها .

غهى حينئذ مفيرة بين التشرد ، أو العودة الى بيت أسرتها ، وبين البقاء فى بيت زوجها ، ولها كل المقوق الزوجية مثل ما لزوجته الثانية من حقوق ، ونفقـــات .

مما لا شك فيه أن المرأة العاقلة تفضل التعدد عن التشرد •

#### ثانيسا:

أن تصاب الزوجـــة بمرض مزمن ، أو معـــد ، أو منفر ـــ والعيـــاذ لله ـــ بحيث لا يستطيع الزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواج •

### غالزوج هنا بين هـالتين :

اما أن يطلقها ، وليس فى ذلك شىء من الوفاء ، ولا من المروءة ، ولا من كرم الاخلاق ، لان فيه الضياع ، والمهانة للمرأة المريضة •

واما أن ينزوج عليها امرأة ثانية ، ويبقيها في عصمته ، ولما أن ينفق عليها ويأتيها بكل ما تحتاج اليه • مما لا رب فيه أن بقاءها مع التزوج عليها أكرم ، وأنبل ، وأضمن للسبعادة الزوحة المرنضة .

#### ثالثــا:

أن يكون الزوج بحكم عمله كثير الاسفار ، وتكون اقامته في غير بلدته تستغرق في بعض الاحيان شهورا ، وهو لا يستطيع أن ينقل معه زوجته وأولاده كلما سافر ، كما لا يستطيع أن يعيش وحيدا في سفره تلك الايام الطويلة ، وهنا يجد نفسه كرجل بين حالتين :

اما أن يفتش عن امرأة يأنس بها عن طريق غير مشروع • واما أن ينتزوج أخرى ويقيم معها اقامة مشروعة •

مما لا شك نيه أن الزواج خـــير وأفضل عند اللـــه تعالى من عــِـدم الزواج •

#### رابعــا:

قد يكون الرجل عنده من القوة الجنسية ما لا يكتفى معها بزوجة واحدة ، وذلك لكثرة الايام التى لا تصلح غيها زوجته المعاشرة الجنسسية ، وهى أيام الديض ، والنضاس .

فهل يقال للرجل: اصبر على هذه الحالة ، وهو لا طاقة له على الصبر .

أو نغمض أعيننا عن الواقع ، ونبيح له الاتصال الجنسي الحرام ؟
 أو نقول له : تزوج زواجا شرعيا

أيها المسلمون بعد أن هدثتكم عن ضرورة تعدد الزوجات الاجتماعية ، والشخصية ، أنتقل للحديث عن تشريع التعدد في « القرآن الكريم » وفقا « لمنهج الاسلام » فأقول : جاء في سورة النساء قول الله تعسالم, :

« وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع غان خفتم ألا تعدلوا غواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أهنى ألا تعولوا » (° ) .

وقال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تحدلوا بين النسساء ولو هرصتم غلا تميلوا كل الميل فنذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا نهان الله كان غفورا رحيمـــا » (۲) .

هاتان الآيتان تفيدان بمجموعهما الاحكام الآتية :

### : le k

اباحة تعدد الزوجات حتى الأربع ، غلفظ « فانكحوا » وان كان لفظ أمر الا أنه هنا للاباحة لا للوجوب ، وعلى ذلك جمهور العلماء •

ولا عبرة بمن خالف ذلك وقال ان الآية تفيد اباحة التعدد بأكثر من أربع •

## ثانيسا؛

التعــدد مشروط بالعدل بين الزوجات ، غمن لم يتأكد من قدرته على العدل غلا ينبغي له أن يتــزوج باكثر من واحدة ، ولو تزوج باكثــر

<sup>(</sup>٦) سبورة النسساء ٣٠

<sup>(</sup>٧) سيورة النسباء ١٢٩٠

من واحدة كان العقد صحيحا بالاجماع ، وكان عليه الاثم بسبب عدم الجدل من الزوجات .

## فعن ‹‹ معاوية بن حيدرة ›› رضى الله عنه قال :

قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟

قال : « أن تطعمها اذا طعمت ، وتكسوها اذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر الا في البيت » أ هـ ( ، . . .

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالعدل بين الزوجات هو العدل المبادئ فى المسكن ، واللباس ، والطعام ، والمبيت ، وكل ما يتعلق بمعالمة الزوجات مما يمكن فيه العبدل .

#### ثالثــا:

أفادت الآية الثانية وهي قوله تعالى :

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » ان العدل في الحب بين الزوجات غير مستطاع ، وأن على الزوج أن لا يعيل كل الميل الى احدى الزوجات ، ويذر الاخرى كالملقة التي لا هي متزوجة ، والا مطلقة ، بل عليه أن يعاملها باللطف والحسنى ما استطاع الى دلك سسملا .

وقد هــاول بعض من لا علم لهم بالشرع ، ولا بفهم كتاب الله تعالى ، وســنة نبيه عليه الصـــلاة والســـلام أن يزعم أن « القرآن الكريم » يمنع تعدد الزوجات ، ويستدل على ذلك بالآيتين السابقتين ويقول : الآية الاولى تبيع تعدد الزوجات بشرط العدل بينهن •

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود ، وقال : حديث حسن ٠

والآية الثانية تقطع باستدالة العدل بينهن ، فكأن التعدد مشروط بما يستحيل امكانه اذا نهو ممنوع ٠٠

وأتمول لهؤلاء : ان تليلا من النظر والتفكر فى معنى الآيتين يرد هــذا الزعم لأمور كثيرة ، أذكر منها ما يلى :

### اولا:

العدل المشروط فى الآية الاولى غير العدل المقطوع باستطالته فى الآمة الشانمة :

غالعـــدل فى الآية الاولى هو الذي يمكن للزوج أن يفعله ، وهو العدل المــدى مثل : المسكن ، والمبيت ، والطعام ، الى غير ذلك •

والعدل فى الآية الثانية هو العــدل المعنوى مثل : الحب والمنزلة القــــلعدة •

وعلى هــذا غلا علاقة بين العــدلين في الآيتين الا من حيث انه عدل بين الزوجات •

ويكون تعليق العدد بالعدل المادى بين الزوجات لا يزال مشروطا وقائماً ، فمن لم يعدل بين زوجاته يكون آثما .

وأما عدم العدل فى الإمور القلبية التى ليس للانسان أرادة فيها كالحب مثلاً ، غلا يعاقب عليه الانسان •

#### ثانيــا:

لو كان الامر كما زعم هؤلاء لما كان لقول الله تعالى : « غانكموا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » معنى ، ولكان الاولى أن يمنم التعدد رأسا وبلفظ واهد ، لا أن يعيح الله التعدد ، نه يعلقه بشرط مستحيل ، فهذا نوع من العبث ، يصان عنه أى انسان عاقل ، ناهيك بالله تعالى الذى لا تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى السماء العزيز الحكيم .

#### ثالثــا:

من المعلوم لسدى الجميع أن النبى على كان لا يفعل مصرما ، ولا يأمر به ، ولا يقر أحدا عليه ، وقد ثبت تاريخيا أن العرب الذين دخلوا فى الاسلام تحت الكثيرين منهم أكثر من أربع زوجات ، فأمرهم النبى على أن يختار كل واحد أربعا من زوجاته ، ويفارق ما زاد على ذلك .

ولو كان التعدد ممنوعا لأمرهم النبى بهن باختيار واحـــدة فقط من ســـائر نبــائه .

ومن الثابت أيضا أن الكثيرين من صحابة رسول الله عن قسد عدوا الزوجات في هياته يخ وعلى مسمع منه وعلم ، ولم يثبت انه عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك .

ولا أعتقد أن عساقلا يزعم أن رسسول الله على وصحابته ، والتابعين ، وجمهور المسلمين ، خلال هــذه الدقبة الزمنية الطويلة لم يفهموا المقصود من الآيتين حق الفهم .

لقد جاء الاسلام ونظام تعدد الزوجات شائع شائع فی کل شرائع العالم ، وشعوبه تقریبا ، ولکته لم یکن له حد ولا نظمام .

فكان أول اصلاح صنعه « منهج الاسلام » أن قصر التعدد على أربع زوجات فقط . وكان من اصلاح « منهج الاسلام » في هذا الامر أيضا أن ربى ضمير الزوج المسلم على خوف الله تعالى ، ومراقبته ، وخشيته ، وبذلك يكون الرجل مع زوجاته مؤمنا ، مراقبا لنفسه غيما يكون قسد قصر غيه نحو احدى زوجاته • •

ومثل هـذه التربية تجعل التعدد قليل المساوى ، ولذا نشط البيت الاسلامى في مسدر الاسلام تعمره الفضيلة ، ويطؤه الحب ، ويشـيع بين جنباته الوفاه ، والاخلاص .

ــ والله أعلم ــ



### « حكمة التشريع الاسلامي في أباحة الطلاق »

أيها المسلمون ، يسعدنى أن أحدثكم عن قضية من أهم القضايا التى لها صلة وثيقة بالاسرة المسلمة ، ألا وهى قضية « الطلاق » مع بيان دكمة التشريع الاسلامي فى اباحته فأقول وبالله التوفيق :

لقد حرص الاسلام على صيانة الاسرة ، وحفظ كيانها ، والاهتمام بروابط الزوجية ، فبين الله سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « يا أيها النساس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (١٠٠٠ .

وقوله تعالى : « هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليمسكن اليها »(٢) .

كما بين سميحانه وتعالى أن من آياته لذوى البصائر أن خلق الزوجة لتكون سكنا للرجل ، وجعل بينهما مودة فقال تعالى :

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »<sup>(۲)</sup> .

كل ذلك لتوطيد روابط المدبة والمودة بين الرجل والمرأة ، وادامة العلاقة الطبية بينهما .

١) سورة النساء ١٠

<sup>(</sup>٢) سبورة الاعبراف ١٨٩٠

<sup>(</sup>٣) سسورة الروم ٢١ •

وذلك لان الاسرة لبنــة من لبنــات الامة ، والاسرة هي الامة الصنيرة للمجتمع الذي يتكون من مجموعة أسر ، يرتبط بعضها بعض •

ومن الطبيعي أن البناء المكون من لبنات يأخذ ما لهدده اللبنات من قوة وفسعف ، وكلما كانت اللبنات قوية ذات تماسك ومناعة ، كانت الامة المكونة منها كذلك قوية ذات تماسك ومناعة .

وكلما كانت اللبنات ذات ضعف وانحلال ، كانت الامة كذلك ذات ضعف وانحلال .

ومن هنا كانت تقوية الاسرة من أهم الامور •

اذا فسلابد أن يكون هناك نظام قائم على الحب ، والتراحم ، والتعاون بين أفراد الاسرة الوأحدة ، حتى تظل متماسكة غيما بينها ، ومن هنا يأخذ الزواج نفس العناية التي تأخذها الاسرة ان لم يكن أقدوى وأنسد .

ونظرا لا للزواج من هدف العناية السامية ، والكانة الرغيعة في حياة الفرد والاسرة والامة ، فقد اهتم « منهج الاسلام » به ونوه بنسانه ورفعه عن أن يكون مجرد عقد تتم التزاماته بالايجساب ، والقبول وشهادة التسبود ، فجعله ميثاقا غليظا ، وعهدا قويا ، يتحفر حله ، فالزواج يربط القلوب ، ويحفظ المسالح ، ويندمج به كل من الطرفين في صاحبه ، فيتحد شد عورهما ، وتلتقي رغباتهما ، ويكون شخصه دائما ماثلا بين أعينهما ، يشير الى هدفه المعاني قول الله تعالى : « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه وقد فلا وكيف بعثانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أغض بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا »(٤٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٢٠ - ٢١ .

ومن نظر بتفكر وتدبر قول الله تعالى فى شأن المعلقة الزوجية : «هى لباس لكم وأنتم لباس لهن »(°) .

أدرك أن العلاقة الزوجية أسمى فى معنى الترابط والاندماج من سائر العلاقات .

بل نجـد القرآن يشــير الى العلاقة الزوجيــة المتينة المبنيــة على السكون النفسى ، والمودة والرحمة ، كما قال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »(٦) .

وقد جاء « منهج الاسسلام » يحث كلا من الزوجين عسلى أن يحسن الى الآخر :

## فعن ﴿ أبي هريرة ﴾ رضي الله عنه قال :

قال رســول الله ﷺ : « استوصــوا بالنساء خيرا ، فان المرأة خلقت من ضـــلع ، وان أعوج ما فى الضـــلع أعلاه ، فان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء » أ ه(٢٠) .

## وعن « أم سلمة » رضى الله عنها قالت:

قال رسول الله يَقِين : « أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضى دخلت الحنة » (١٠٠٠) . • •

<sup>(</sup>۵) سبورة البقيرة ۱۸۷ ·

 <sup>(</sup>٦) سسورة الروم ٢١٠
 (٧) متفق عليه٠

<sup>(</sup>۱) معمل عیت . (۸) رواه الترمذی ، وقال : حدیث حسن ·

وادســان العشرة من الزوج ليس قاصرا على كفاية الزوجة من الطعام والشراب ، وغير ذلك .

كما أنه من الزوجة ليس قاصرا على تهيئة الطعام الخ •

وإنما هو معنى ينبعث من قلب أحسدهما نحو الآخر ، مسدفوعا بروح المحبة ، والمودة ، والشعور بالمهمة المشتركة بينهما ، والملقاة على عابقهما فى تذليل سسبل البحياة ، وتربية الأبناء ، بما يضسفى على الجميم متعة الحياة الدنيا .

وان «منهج الاسمام» لم يقف من أجل حفظ الحياة الزوجية ، واسعادها ، عند حمد الامر بالادسان ، بل قدر أن النفوس البشرية عرضة للتقلب ، وان لنزعات القلوب أثرا سيئا في تغيير عواطف الحب والمودة والرحمة ، وتقطيع كل ما يكون من صلات بين الزوجين •

كما أرشد الله تعالى المرأة الى أن تعالج ما بينها وبين زوجها من شـــقاق فقال :

« وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح فسير »(١٠٠) •

<sup>(</sup>٩) سورة النساء ١٩٠

<sup>(</sup>۱۰) سسورة النسساء ۲۸ ۰

واذا لم يستطع الزوجان معالجة ما بينهما من تسقاق ، كان على اسرتيهما ، أو على ولى الامر ، أو على جماعة المسلمين أن يساعدوهما في انهاء ذلك الخلاف ، وفي هسذا المعنى يقول الله تعالى :

« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا » (١١) .

في هدده الآية الكريمة بين سبحانه وتعالى أن أول ما ينبغى على المكمين عمله هو التحرى في معرفة أسباب هدده الخلافات ، والدواعي التي أدت بالزوجة الى أن تدى عماملة زوجها ، وكذلك معرفة ما لدى الزوج من أسباب دفعته الى سوء معاملة زوجته ، فإن أمكن الوصول الى ازالة الخلاف بحيث تعود الحياة الزوجية الى وضعها الطبيعى ، فهدذا هو المرجو ، والمقصود ، وأن لم تثمر مستاعيها وأصر كل من الزوجين على الطلاق ، فهدذا أمر له أحكامه ، وتوابعه .

فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه لم يجعل الطلاق مرة واحدة ، وإذا تتبعنا آيات الطلاق في القرآن نجدها كما يلي :

## اولا:

اذا هجر الرجل فراش زوجته غاضبا ، أمهل مدة حتى يرجع الى ما كان عليه حالة الصلح والا طولب بايقاع الطلاق .

ومدة الامهال أزبعة أشهر ، وهى التى تستطيع المرأة فى الغالب --أن تحتملها بعيدا عن الرجل ، وفى هــذا يقول الله تعالى :

<sup>(</sup>۱۱) سبورة النسباء ۳۰:

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشسهر غان غاءوا غان
 الله غفور رحيم وأن عزموا الطلاق غان الله سميم عليم »(١٢٠) .

## ثانيــا :

اذا أنفذ الرجل عزمه ، وطلق زوجته ، تربحت المرأة ثلاثة قرو ، ، أى قريبا من ثلاثة أشهر ، ويجوز للرجل خلال هذه الفترة أن يراجع زوجته •

وهدده الفترة انما جمسات للتروى ، ومراجعة النفس عسى أن يزول ما بنفسيهما من شقاق ، وتعدد الحيساة الزوجية الى حالتها الطبيعية ، وفي ذلك يقول اللسه تعالى : « والمطلقات يتربصن بالنفسيهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلف الله في أردامهن أن كن يؤمن بالله واليسوم الآخر وبعسولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا احسالها يردان م.

وبالتأمل فى الآيات الكريمة السبابقة نراها تفضل الابقاء على الحياة الزوجية قبل انهائها ، يشبير الى ذلك قول الله تعالى : « وإذا طلقتم النساء غبلغن أجلين فأمسكوهن بمعروف أو سرهوهن بمعروف » (١٤) .

واذا انقضت عدة المرأة من طلاقها الاول ، أو الثانى ، ثم بدأ للزوجين أن يعود الى حياتهما الزوجية مرة ثانية غليس لولى الامر منع

<sup>(</sup>۱۲) سبورة البقرة ۲۲٦ – ۲۲۷ ·

<sup>(</sup>١٣) سبورة البقيرة ٢٢٨ •

<sup>(</sup>١٤) سبورة البقيرة ٢٣١٠

المرأة من النزوج مرة ثانية بزوجهـــا الاول حرصا على اعادة الصــــــــة بينهما ، وفى ذلك يقول الله تعالى :

« واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن غلا تعضلوهن أن ينكمن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف (١٠٥) .

من هـذا يتبين أن الاسلام حـدد للطلاق منهجا خاصا لا يجوز تعديه ، وأمر باحصاء العدة ، ونهى عن اخراج المرأة من بيتها الذى كانت غيه الا لضرورة ظاهرة من جانبها •

وهذا هو المتهج كان حريصا على انقاذ الاسرة من التفكك والنهيار ، حتى اذا نفذت جميع وسائل الامسلاح التى تعمل على بقاء أواصر الزوجية ، كان من المسلحة أن يتفرقا حتى يجد كل من الزوجين ما يسعد به حياته ، وهو عين الحكمة والمسواب ، كما قال تعالى : «وان يتفرقا ينن الله كلامن سعته »(11) .

فهذا النعوذج الذي وضعه « منهج الاسلام » للامسلاح بين الزوجين انما هو من وضع العليم الخبير ، الذي يعلم ما يصلح النقوس ، ويحقق لها السعادة ، « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبسير » (۱۷۲) .

ـ والله أعــلم ــ

تم ولله الحمد بالدينة المنورة يوم آلجمعة ٧ رجب سسنة ١٤٠٢ه الموافق ٣٠ أبرايل سسنة ١٩٨٢م ٠

<sup>(</sup>١٥) مسورة البقرة ٢٣٢ ·

<sup>(</sup>١٦) سورة النساء ١٣٠٠

<sup>(</sup>١٧) سبورة الملك ١٤·



فهسرس في رحساب الاسسلام

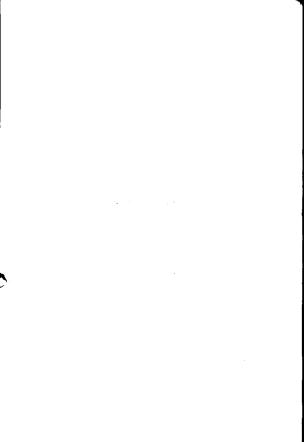

| الصفحة |          |         |         |         | المومــــــــ |             |                                  |
|--------|----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|----------------------------------|
| ٧      |          | •••     |         |         |               |             | القدمة                           |
| ١.     |          | •••     |         | •••     |               |             | فضل الامة الاسلامية              |
| 71     |          |         | • • • • |         |               |             | فضل اتباع الكتاب والسنة          |
| ٧١     |          |         |         |         |               | ثل :        | صفات على المسلم أن يتحلى بها مثا |
| ٧٣     | •••      |         |         |         |               |             | الأخلاص لله تعالى                |
| **     |          |         | •••     |         | •••           |             | الحب في الله تعالى               |
| ٨٥     |          |         |         |         |               | ل :         | أمور رغب الاسلام فى نعلها مشـــل |
| AV     |          |         |         |         |               |             | الاصلاح بين الناس                |
| ٩٣     |          | • • • • |         |         |               |             | المشاء السلام                    |
| 1.4    |          |         |         |         |               |             | اماطة الاذي عن الطريق            |
| 111    |          |         |         |         |               | لنكر        | الامر بالعروف والنهي عن ال       |
| 170    |          |         |         |         |               |             | بر الوالدين                      |
| 144    |          |         |         |         |               |             | الجهاد في سبيل الله              |
| 124    |          |         |         | • • • • |               |             | سترعورة السلم                    |
| 101    |          |         | •••     |         |               |             | السعى على طلب الرزق              |
| 109    |          |         |         |         |               |             | المسدقة                          |
| 141    |          |         |         | • • • • |               |             | صلة الرحم                        |
| \40    | • • • •  |         | • • • • |         |               |             | العفو عن عثرات المسلم            |
| 190    |          |         |         |         | •••           |             | قضساء هوائج المسلمين             |
| No.    | <b>C</b> |         |         |         | _             | <b>į.</b> 0 |                                  |

| الصفحة |         |       |         |       | وع  |                                         |        | لوض_    | 1       |            |        |
|--------|---------|-------|---------|-------|-----|-----------------------------------------|--------|---------|---------|------------|--------|
| 199    |         |       | •••     |       |     | بها                                     | بتحلى  | م أن    | ن المسل | سفات علم   | تابع د |
| ۲٠١    | • • • • | •••   | •••     |       |     |                                         |        |         | فلق     | عسن الـ    |        |
| 117    |         |       |         | :     |     |                                         |        |         | لرفق    | المحلم وا  |        |
| ۲/٥    |         |       |         | • • • |     |                                         |        |         | _اء     | الحيـــــا |        |
| 177    |         |       |         | •     |     |                                         | ــه    | ق اللـ  | علی خا  | الشيفقة    |        |
| 741    | •••     |       |         |       | ••• |                                         |        |         | .ق      | الصح       |        |
| 747    | •••     |       |         |       |     | م                                       | لــكلا | لميب ا  | رجه وه  | طلاقة الو  |        |
| 137    |         |       |         |       | : . | مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عنها   | يبتعد   | سلم أن  | ، على الم  | صفات   |
| 727    | •••     |       |         |       |     |                                         |        |         | <b></b> | البخـــــ  |        |
| 717    |         |       |         | •••   |     | •••                                     |        |         | ـــد    | الحسا      |        |
| 101    |         | • • • | •••     |       |     |                                         |        |         |         | الريساء    |        |
| 707    | • • •   | •••   | • • •   |       | ••• | •••                                     |        | • • • • | •••     | الزنسا     |        |
| 474    | •••     |       | • • •   | •••   |     | •••                                     |        |         | غمر     | ئىرب الم   | i      |
| 444    | •••     | •••   | •••     | •••   |     | •••                                     | •••    | •       |         | عقــوق     |        |
| 440    | •••     | •••   | • • • • | •••   |     | •••                                     | •••    |         | _ة      | الغيي      |        |
| YAY    |         | •••   |         |       |     |                                         | •••    | •••     | ت       | النميم     |        |
| 791    |         |       |         |       |     |                                         |        | ىثل :   | غعلها ه | عرم الله   | أمور   |
| 494    |         |       |         |       |     |                                         |        |         | سار     | أذى الج    |        |
| 797    | •••     |       |         | •••   |     |                                         |        | •••     | اليتيم  | کل مال     | ļ      |
| ۲۰۳    |         |       |         |       |     |                                         |        |         |         | نرك الص    |        |
| ٣.٩    | •••     |       | •••     | •••   |     |                                         |        |         |         | لربسا      |        |

| سفحة        | 11   |       |        |             | وع     | _     |         | الموض                    |
|-------------|------|-------|--------|-------------|--------|-------|---------|--------------------------|
| ٣١٥         |      |       |        |             |        |       |         | الرشـــوة                |
| 414         | •    |       |        |             |        |       |         | قتل النفس                |
| 441         |      |       |        |             |        |       | •••     | قطيعة الرحم              |
| 440         |      |       | •••    |             |        |       |         | منــع الزكاة             |
| ***         |      |       |        |             |        |       |         | نظام الاسرة المسلمة      |
| 454         |      |       |        |             |        |       |         | هقوق الزوج على زوجته     |
| 401         |      |       |        |             |        | ·     |         | حقوق الزوجة على زوجها    |
| <b>40</b> 4 |      |       |        |             |        |       | لمرأة   | الاسلام أغضل من أنصف     |
| <b>40</b> 4 | : 51 | ا الر | انصاة  | أجل         | م من   | لاسلا | علنها ا | أنبادىء الاصلاهية التي أ |
| ۳٥٨         | •••  | •     |        |             |        |       |         | المبدأ الاول             |
| ۳٥٩         |      |       |        | •••         |        |       |         | المبدأ الثانى            |
| 44          |      |       |        |             |        |       |         | المبدأ الثالث            |
| 44          |      |       |        |             |        |       |         | المبدأ الرابع            |
| ابه         |      |       |        |             |        |       |         | المبدأ الخامس            |
| ۳٦٧         |      |       |        |             |        |       |         | المبدأ السادس            |
| ۳۷۰         |      |       |        |             |        |       |         | البدأ السابع             |
|             | هادة |       | تعدل   | لرجل        | هادة ا | مل شد | في ج    | حكمة التشريع الاسسلامي   |
| ۳۷۱         |      |       |        |             |        |       |         | أمرأتين                  |
|             | مف   | اث ض  | الميرا | <b>جل ف</b> | ب الر. | نصيد  | ، جعل   | دكمة التشريع الاسلامي في |
| ۳۷0         |      |       |        |             |        |       |         | نصيب المرأة              |

لوض\_\_\_\_وع الصفحة

حكمة التشريع الاسلامي من تعدد الزوجات ... ... ... ۳۸۳ محمة التشريع الاسلامي في اباحة الطلاق ... ... ... ۳۹۵

\_ تم ولله الحمد \_

## ((كتب للمؤلف))

١ ــ المستنير في تخريج القراءات ثلاثة أجزاء ٢ ــ المهذب في القراءات العشر وتوجيهها جزءان التذكرة فى القراءات الثلاث وتوجيهها جزءان الارشادات الجلية فى القراءات السبع المجتبى فى تخريج قراءة أبى عمر الدورى ٦ ــ الرسالة البهيسة ٧ \_ التوضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية مرشد المريد الى علم التجويد ٩ \_ الرائد في تجويد القرآن ١٠ - ارشاد الطالبين الى ضبط الكتاب المبين

١١ - التعليق على كتاب النشر في القراءات العشر

١٢ - التعليق على اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر

١٣ - المختار شرح الشاطبية

١٤ - نظام الاسرة في الاسلام ١٥ \_ الهادى الى تفسير كلمات القرآن

١٦ - اعجاز القرآن

١٧ ــ العبادات في ضوء الكتاب والسنة

١٨ ــ أركان الاسلام

## تابع كتب المؤلف

١٩ \_ المــــلاة

۲۰ ئـ المــــوم

٢١ ــ الحــــج

٣٢ \_ المحرمات في ضوء الكتاب والسنة

٣٧ \_ الفضائل في ضوء الكتاب والسنة

٧٤ \_ الادعية المستجابة في ضوء الكتاب والسنة

٢٥ ــ فى رحاب القــر آن

جزءان

٢٦ \_ فى رحاب الأسلام

٧٧ ـــ أبو عبيد القاسم بن سلام حياته وآثاره اللغوية

۲۸ ـــ أبو بكر ابن الانبارى حياته وآثاره

٢٩ \_ الوقف والوصل في اللغة العربية

٣٠ ــ تاريخ القـــرآن

٣١ \_ الاشمباه والنظائر في توجيه القراءات

٣٢ \_ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية

\_ تم ولله الحمد \_

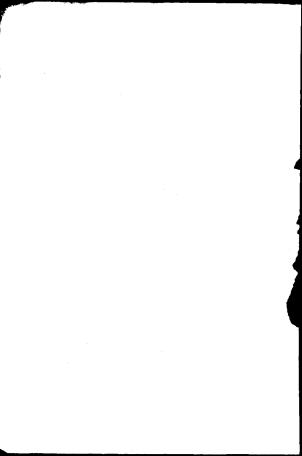

رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية مدار الكتب

المنظورية المنظومة الأكثر والطلقي المنظومة ا

الخيج سميده والمراواة والمراواة

الفنيـة للطبساعة والنشر 14 ش جسوده ــ رأس التين ت : ٨٠٢٢٥٠ الاسكندية